

# منتدي اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

# موسسوعسة الأمسن والإسستخبارات في العالسم

د صالح زهر الدين

قاموس المخابرات والتجسس (1-c)

الجزء العاشر

المركز الثقافيي اللبناني

# المركز الثغافي اللبناني

للطباعة والنشر والتأليف والترجمة والتوزيع بيروت ـ هاتف ١٩٥٣/١٥٠ ـ ١٩٥٣/١٧٥٠ ٠٠

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى ٢٠٠٣

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الاشكال بدون إذن خطى من الناشر.

# حرف الألف (أ)

- ١. أبا إيبان
- ۲. أبا كوموف ، فيكتور سيميونوفيتش
  - ٣. إبراهيم، عبد الله عزيز
    - ٤. أبليتنجر، يوهان
    - ٥. أبوندا ، عبد الله
  - ٦. أبيل ، رودولف إيفانوفيتش
    - ٧. آجي، فيليب
    - أحيطوف ، ابراهام
      - آدام ، یکوتیئیل
        - ١٠. أدهم ، كمال

- ۱۱. أرسون ، جلبرت
- ۲ ۱. أرغويداس، أنتونيو
- ۱۳. أرنست ، كارل
  - ۱۶. أرنولد، بنديكت
  - **۱**. أرونسون ، سارة
- ۱۲. أرونسون ، هارون
  - ۱۷. أرينـــز ، موشي
    - ۱۸. آزیف، ایفنو
  - ٠٢. أشكول ، ليفي

أسبينال ، إدوارد

۲۱. أغناتييف ، سيمون دنيزوفيتش

۲۲. أفراهامي، ليفي

۲. أفسيفتش ، تانيا

٤ ٢. أفضال ، ميان محمد

٢٥. أفيغور ، شاؤول

٢٦. آك، الجنرال

۲۷. أكبرغ ، جونار

۲۸. آل رون ، يتسحاق

۲۹. آلن ، ریتشارد

٣٠. ألموجي، جوزيف

٣١. آلون، إيجال

٣٢. آلون ، جوزيف

- ٣٣. آلون، زفي
- ٣٤. ألياف ، آري
- ٣٥. أليزابيت ، آمي َ
  - ٣٦. أليعازر ، دافيد
- **٣٧**. أموري ، روبرت
  - ۳۸. أمين ، علي
  - ۳۹. أمين ، مصطفى
- ٤٠ أندروبوف ، يوري
  - ١٤١ أنغلتون ، جيمس
    - ٤٢. أنوير ، آرام
    - ٤٣. أوتو، هلجارد

- £ £. أورايلي ، سدين
- **٤٥** . أورتيل ، ألبرت
- ٢٤. أورلوف، ألكسندر
- ٧٤. أوزبورن ، ريتشارد
- ٨٤. أوفاديا ، آشير
- ٩٤. أوفير، تسادوق
- . ٥. أوكولوفيتش ، جيورجي
- ١٥. أوميناتا ، ياماتو
   ٢٥. أونيل ، جون
  - ۳۵. أويلر ، الويس

- ٤٥. إيخمان ، أدولف
- ٥٥. إيمز ، روبرت كلايتون
  - ٥٦. إيمس، ألدريك
    - ٥٧. إينال ، ييغال

ديبلوماسي وزعيم سياسي إسرائيلي ، ولد عام ١٩١٥ في جنوب إفريقيا ، ونشأ في بريطانيا . وخلال الحرب العالمية الثانية ، خدم مع الاستخبارات البريطانية في القاهرة والقدس .

بعد الحرب ، انضم إلى الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية، وكان عضواً في الوفد اليهودي إلى الجمعية الخاصة المكلفة من الأمم المتحدة بحث قضية فلسطين .

وعام ١٩٤٩ ، بعد قبول إسرائيل في الأمم المتحدة ، عين رئيساً لوفدها ، وعام ١٩٥٠ أصبح سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة . وخدم في كلا المنصبين حتى عام ١٩٥٩ ، وهما الأهم في الديبلوماسية الإسرائيلية .

وعرف عن أبا إيبان دفاعه عن السياسات الإسرائيلية حتى عندما يختلف في الموقف معها ، مثل دفاعه في الأمم المتحدة عام ١٩٥٥ عن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ، على الرغم من إعرابه في رسالة لبن غوريون عن اعتراضه على السياسة الإسرائيلية في هذا الجال .لدى عودته إلى إسرائيل عام ١٩٥٩ ، انضم إلى حزب

الماباي،ودخل المعترك السياسي،وانتخب في الكنيست الخامسة ، وعيّن وزيراً من دون حقيبة . بعد استقالة زالمان أران في صيف عام ١٩٦٠، أصبح أبا إيبان وزيراً للتعليم والثقافة ، واستمرّ في ذلك المنصب لمدة سنوات . وعام ١٩٦٣ أصبح نائباً لرئيس الوزراء في حكومة ليفي أشكول .

وفي الفترة الممتدة ما بين عامي ١٩٦٦ و ١٩٧٤ شغل منصب وزير الخارجية في حكومتي ليفي أشكول وغولدا مائير .

كانت مواقفه السياسية معتدلة مقارنة بمواقف أشكول ، ثم مائير. وأدى هذا إلى خلافات في الرأي جعلت إسحق رابين ، الذي كان آنذاك سفيراً في واشنطن ، يقيم علاقة مباشرة من وراء ظهره مع أشكول ثم مع مائير . وعندما شكل رابين حكومته الأولى عام ١٩٧٤، استبعد أبا إيبان .

وفي الفترة الممتدة ما بين عامي ١٩٨٤ و ١٩٨٨ شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ، إلا أنه لم يتم إدراج اسمه بين مرشحي حزب العمل في انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨ ، مما أغضب الكثير من اليهود داخل إسرائيل وخارجها .

<sup>(</sup>محمد شريدة : " شخصيات إسرائيلية " ص. ٥٨ – ٥٩)

# ٧- أبا كوموف ، فيكتور سيميونوفيتش:

كسان وزير سلامة الدولية أو أمن الدولة في الإتحاد السوفياتي من ١٩٥٦ حتى ١٩٥١ . أعسدم عام ١٩٥٤ . أبسدل عام ١٩٥١ بسيمون دنيزوفيتش أغناتييف .

(ملف الاستخبارات السوفياتية . ص ٦ – ٧).

# ٣- ابراهيم ، عبد الله عبد العزيز :

هـو أحد عملاء المخسابرات الإسرائيلية الذي جنّد في فيينا وأرسل إلى القاهرة بعـد تدريبه ، للاتصال بأحد ضباط الجيش المصـري (وهو قريبه وصديق طفولته) ليعرض عليه التعامل مع استخبارات العدو وإمـدادها بالمعلومات .

إلا أن الضابط أبلغ دوائر المخسابرات الحربية التي ألقت القبض على السجاسوس بينما كان يحاول السفر إلى فيينا فيي تشرين الثاني ١٩٧١ . وضبطت معه المعلومات العسكرية المدوّنة بخط يده .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٩٩)

#### ٤ – أبليتنجر ، يوهان ي

كان عميلاً للاستخبارات المركزية الأميركية والإسرائيلية ، وهو أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية النمساوية . ألقي عليه القبض حيث اعترف أن سيمون فيزنتال الذي يتمركز في العاصمة النمساوية قابله وعرفه باثنين من أعضاء الاستخبارات الإسرائيلية ، واستطاع تصوير ٧٥ ملفاً موجوداً في جهاز الأمن النمساوي تضم معلومات تخدم وكالة المخابرات المركزية الأميركية وإسرائيل .

(نزار عمار - الاستخبارات الإسرانيلية - ص ١٤١)

## ٥- أبوندا ، عبد الله :

هو أحد الطلاب الأردنيين من مواليد القدس في ١٥ أيلول ١٩٤٧ . حصل على جواز سفر رقم ٩٠٣٦٧ مبتاريخ ٤ نيسان عام ١٩٦٧ من دائرة الأمن العام بالقدس ، وسافر الى القاهرة ليتلقى علومه في مدرسة مصر الجديدة الثانوية ومعهد التليوميونيكشتز . وبعد ذلك حصل العدوان الإسرائيلي وخضعت القدس للحكم العسكري الإسرائيلي وحضر الطالب بإجازة في صيف ١٩٦٩ . وعندما حاول

العودة لإتمام دراسته في القاهرة ، توجّه الى مكتب الحاكم العسكري في القدس للحصول على إذن بالسفر ، فلم يستطع بسبب التعقيدات التي فرضت على المسافرين ، وبعد أن قبل بالعمل معهم لصالح المخابرات الإسرائيلية ،خضع لدورة تدريبية على التجسس ، سافر بعدها الى القاهرة ، اتفق خلالها على أسلوب المراسلة . وبدأ يرسل رسائله التي تتضمن مشاهداته والمعلومات التي طلبت منه . ثم بدأ البحث عن أصدقاء فعثر على أحد العسكريين من ذوي الضمير الوطني المخلص الذي بادر الى إعلام رؤسائه بما طلب منه، فطلبوا منه موافقته لكشف الطالب الأردين . فأخذ يزوده ببعض المعلومات والوثائق ربمعرفة المخابرات العربية) . وطبقاً لخطة المخابرات كان الجندي المصري يدعيى العلم حيناً وينفى معرفته أحياناً ، لكى لا يدع مجالاً للشك به وقد بلغت رسائله الى المخابرات الإسرائيلية ست رسائل وبطاقة بريدية (تحت رقابة المخابرات العربية) .

أعلمت النيابة العامة بكل ذلك وحتى يتم ضبط الطالب بالجرم ، همل إليه الجندي إحدى الوثائق ، فقبض على الاثنين بحضور النيابة العامة واعترف الطالب بما أقدم عليه وقدم للمحكمة بينما رقى الجندي الى رتبة ملازم تقديراً لإخلاصه لوطنه .

رسعيد الجزانري – المخابرات والعالم – ص ٢٥ – ٤٥).

# ٦- أبيل ، رودولف إيفانوفيتش ،

هو ضابط برتبة كولونيل في شرطة أمن الدولة السوفياتي . وكان يعرف باسم " مارك " . وعندما اعتقل متنكراً على أنه مصور كان اسمه "جولد فوس" ، ألقي القبض عليه بعد أن أبلغ " رينو هايهاتن " (الجاسوس السوفياتي الذي هجو المخابرات السوفياتية إلى المخابرات الأميركية) ، المخابرات المركزية الأميركية أنه كان قد اصطحب مارك في إحدى المرات إلى محزن في بروكلين ، وبقيادت استطاع رجال مكتب المباحث الفدرالية تحديد المبنى ووضع كل استطاع رجال مكتب المباحث الفدرالية تحديد المبنى ووضع كل استطاع رجال مكتب المباحث المراقبة . وتعرّفوا على " مارك " الذي كان متنكراً على أنه مصور يسمي نفسه " جولد فوس " .

كان هذا الجاسوس الكبير يجد سهولةً في أداء عمله وهو متنكر كمصوّر . وعند تفتيش بيته ، وجدت مستندات مصوّرة في حجم رأس الدبوس كما عثر على أشياء مجوفة لإخفاء الأفلام المصغرة بداخلها ، ووجدت أدوات شيفرة ومحطة إرسال لاسلكية قوية تذيع على الموجة القصيرة .

وكان أبيل هذا هو الذي استعاده الروس في مقابل الطيار الأميركي فرنسيس باورز الذي كان يقود طائرة التجسّس (يو - ٢ U٢).

\*\*\*\*\*\*

(صلاح نصر - الحرب الخفية - ص ٢٩٧ - ٢٩٨)

(وسعيد الجزانري – المخابرات والعالم – ص ١٥٤ – ١٥٥).

رودايفيد كان – حرب الاستخبارات – ترجمة أفيويي – ص ٨٠).

### ٧- آجي ، فيليب :

هو أحد رجال وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) السابقين ، الذي أصدر الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان قراراً بإلغاء جواز سفره ، حيث كان يعيش في هولندا . ولقد وصلت الحملة الدعائية إلى حد وصف " فيليب آجي " بأنه خائن ... وذلك بسبب كتابه الشهير " يوميات السي. آي. إي. " في الداخل وفي الخارج . مع العلم أن أحداً لم يكذب المعلومات التي نشرها رجل المخابرات الأميركية السابق (آجي) عن نشاط " السي. آي. إي. " .

هـــذا ، وبما أن عالم النفس الأميركي الدكتور " ألفريد لانديس" كان من زملاء " فيليب آجي " وأصدقائه ، فقد ألقت المخابرات الأميركية القبض عليه أثناء عودته من مكسيكو اعاصمة المكسيك – وأخضعته لتفتيش دقيق واستجواب وتحقيق تعرض أثناءها للضرب والأذى الجسدي والمعنوي قبل أن يطلق سراحه بعد أسبوع .

وكانت الأجهزة الأمنية قد صادرت وثائقه ومخطوطاته وأوراقه ، ومن بينها أطروحة الدكتوراه التي تحمل عنوان " الحرب النفسية والعملياتية في التشيلي بين عامي ١٩٧٠-١٩٧٠ ". إضافة إلى فيلم وصور على شريط فيديو – عنوانه "عمليات السي. آي. إي. الإعلامية دراسة في الخيال والانحراف " ، وبعض نسخ من أعداد مجلة شبه سرية تصدرها مجموعة مناهضة لنشاط السي. آي. إي. " تفضح فيها نشاطات وعمليات وكالة المخابرات المركزية الأميركية ...

#### ٨- أحيطوف ، أبراهام :

هو رئيس المخابرات العامة الإسرائيلية . ولد في ألمانيا عام ١٩٣٠ . درس في المدارس الدينية . عمل حداداً وخراطاً عندما كان شاباً . انضم للغدناع ثم إلى الجيش الميداني .

جرح خلال حرب ١٩٤٨ بالقرب من القبيب (قرية بالقرب من رحوبوت) وذلك بحادث طريق بقي في المستشفى سنة كاملة . استمع في المستشفى بطريق الصدفة من إحدى الممرضات عن همسات حول وجود وحدة سرية في الجيش الإسرائيلي اسمها شين – بيت . ولكنه لم ينجح في الوصول إلى تلك الوحدة حيث حكم عليه الشخص الذي قابله " بأنه غير ملائم ".

بعد فترة قصيرة ، استدعي لإجراء حديث آخر مع يوسف هارملين الذي تسلّم فيمًا بعد ، رئاسة الشين ، بيت . وقام هارملين نفسه بضمّه إلى دائرته ، ثم أرسل إلى القدس للاشتراك بدورة حول المخابرات .

وعاد من الدورة ليتسلّم منصباً قيادياً في دائرة الأمن العسكري داخل الشين – يبت ، وكان له مساعدان ، يخدمان في الجيش خدمة إجبارية وهما شلومو أفنيري وأبراهام فولفنسون (وهما

أستاذان في الجامعة العبرية في القدس وجامعة حيفا). وفي حرب سيناء سنة ١٩٥٦ ، كان مسؤولاً عن المخابرات في قطاع غزة . وخلال عمله بمنصب قيادي داخل الشين – بيت ، درس في الجامعة العبرة ونال درجة ليسانس في الحقوق ثم درجة الماجستير ، وكان قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية عن طريق الدراسة الخارجية .

وفي بداية الستينات ، أعير لمؤسسة أمنية أخرى وسافر إلى الخارج لمدة أربع سنوات . وفي إطار عمله في الخارج ، ارتبط أيضاً بقضية خطف الولد " يوسله شو هاطر" حيث طلب منه رئيس الموساد، أيسر هارئيل ، أن يتقمص شخصية متدينة ويندس داخل صفوف المتدينين اليهود الموجودين في جنيف لكي يحصل منهم على معلومات حول الحادث .

في سنة ١٩٧١،عيّن نائباً لرئيس جهاز المخابرات(شين – بيت).

وفي سنة ١٩٧٤ ، حلّ مكان يوسف هارملين في رئاسة المخابرات العامة وقد عينه في هذا المنصب ، رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين . واستقال من منصبه هذا في شهر كانون الأول عام ١٩٨٠ .

<sup>(&</sup>quot;شؤون فلسطينية " العدد ١١٥ . حزيران ١٩٨١ . ص ٨٢–٨٣) .

#### ٩- أدام ، يكوتيئيل (لواء) :

ولد في تل أبيب عام ١٩٢٧ ، وكان والده قد هاجر من القوقاز إلى فلسطين ، انضم إلى الهاغاناه سنة ١٩٤٣ ، وأنحى فيها دوري قادة حظائر وقادة فصائل .

كان في حرب ١٩٤٨ ضابط استطلاع في لواء غفعاتي ، وبعد ذلك في اللواء السابع . انضم إلى الجيش الإسرائيلي وتخرّج فيه من دورة قادة كتائب .

كان في حرب ١٩٥٦ قائداً لقوة استطلاعية ، كانت في مقدمة القوات التي وصلت أولاً إلى دير سانت كاترينا . عين بعد الحرب قائداً لكتيبة في ليواء غولاني ، ثم نائباً لقائد مدرسة المشاة ثم قائداً لدورة قادة سرايا ، ثم ضابط شعبة الأركان العامة في اللواء ، ثم ضابط شعبة الأركان العامة في قيادة المنطقة الجنوبية إبّان تولي اللواء تسفي زامير قيادة تلك المنطقة .

توجّه بعد ذلك إلى فرنسا حيث درس لفترة عامين ونصف العام في المدرسة العسكرية العليا في باريس . عاد عشية حرب حزيران ١٩٦٧ ، وعيّن رئيساً لقسم المشاة في قسم التدريب . تولى في حرب

۱۹٦۷ قيادة لواء مشاة احتياطي ضمن أوغدا اللواء أريل شارون ، وحارب فـــي سيناء ، واشترك في احتلال منطقة أم كتف .

عيّن في أوائل عام ١٩٦٨ قائداً للواء غولايي ، وأصبح بذلك آمراً لمعظم العمليات العسكرية التي نفذت على الحدود الشمالية إبّان حرب الاستنزاف .

عين في مطلع سنة ١٩٧٠ رئيساً الأركان المنطقة الشمالية.استقال من الجيش في مطلع سنة ١٩٧٣ احتجاجاً على عدم ترفيعه لكن استقالته رفضت، وأعيد إلى مكتب رئيسة الحكومة حيث بقي إلى حين الدلاع حرب ١٩٧٣، فعيّن في منصب كبير بقيادة المنطقة الشمالية.رفع إلى رتبة لواء في منتصف شباط ١٩٧٤،وعيّن قـائداً لأوغدا في سيناء، وبقى في ذلك المنصب حتى آب ١٩٧٤ حين عين قائداً للمنطقة الجنوبية. عين رئيساً لشعبة الأركان العامة اعتباراً من ١٩٧٦/٣/١ وكان على رأس القوة الإسرائيلية من الكوماندوس التي هاجمت الفدائيين الفلسطينيين في مطار عينتيبي في أوغندا في تموز ١٩٧٦. وبقى في هذا المنصب حتى آب ١٩٧٧ ، حين انصـــرف إلى الدراسة الأكاديمية. استدعى من دراسته في ١٩٧٨/٤/١٥، وعين نائباً لرئيس الأركان ورئيساً لشعبة الأركان العامة . وهو خريج مدرسة القيادة والأركان في الجيش الإسرائيلي. متزوج وله ابن وابنة . كان رئيس الاستخبارات الإسرائيلية عندما قتل في " الدامور " أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران ١٩٨٢ بعد أن نصب له الفدائيون الفلسطينيون كميناً بالقرب من الجامعة الأميركية في المشرف قرب الدامور.

(أمين هويدي . في الأمن والسياسة . معهد الإنماء العربي . بيروت ١٩٨٢ . صر ١٤٣)

و (كتاب " الوجه الحقيقي للموساد " دار الجليل . الأردن) .

### • ١ - أدهم ، كمال :

كان مدير المخابرات السعودية حتى عام ١٩٧٧ ، قبل أن يخلفه في هذا المنصب ابن اخته الأمير تركي الفيصل الذي بقي حتى عام ٢٠٠١ . كان كمال أدهم عرّاب التمويل السعودي للجماعات الإسلامية في أفغانستان . كما تبين فيما بعد أنه كان ضالعاً في قضية "المصرف الدولي للتسليف والتجارة " (BCCI) ، حيث قبل كحل ليهذه المشكلة المالية (التي هملت طابع الفضيحة) مع القضاء الأميركي بدفع غرامة مقدارها ١٠٥ مليون دولار . وكان من الواضح أن القضاء الأميركي لم يكن راغباً بإحراج كمال أدهم ومعه المخابرات الأميركيسة التي كان على ثقة بها .

ذلك أن الولايات المتحدة استخدمت " المصرف الدولي للتسليف والتجارة "هذا كأداة أساسية لتمويل الحركات الإسلامية في أفغانستان.

صحيح أن زبائن المصرف خسروا مبلغ ٩,٥ مليار دولار ، لكن ثمة أسراراً عدة ومهمة قد دفنت مع هذا المصرف الذي كان قد أسسه رجل أعمال باكستاني اسمه " آغا حسين العبادي " ، لا سيما الدور الأميركي في الممارسات غير القانونية التي كان يقوم بها ، من تمويل حركات إرهابية إلى تبييض أموال المخدرات ومساعدة حركات سياسية عبر العالم تعمل لصالح السياسة الأميركية ومخابراتها .

والعديد من أسرار الدور الأميركي في فضيحة " المصرف الدولي للتسليف والتجارة "كان يعرفها رجل الأعمال اللبنايي محمد حمود ، الذي كان على صلة وثيقة بالبيت الأبيض وبالمصرف . وقد توفي في ظروف غامضة في عيادة طبيّة في جنيف عام ١٩٩٠ . والعديد من الذين تابعوا قضية هذا المصرف يقولون أنه تمّت تصفيته لأنه كان يعرف أموراً خطيرة عن الدور الأميركي في تلك الفضيحة المالية الهائلة، وعن رجالات ومؤسسي هذا المصرف ومنهم بالطبع كمال أدهم .

<sup>(</sup>المرجع : محمد حسنين هيكل " من كابول إلى نيويورك " . الدار المصرية . القاهرة . الطبعة الثانية ٢٠٠١) . (" والمحرر العربي " . العدد ٣٥٢ . من ٥-١١ تموز ٢٠٠٢ . ص ١١) .

#### ۱۱ – أرسون ، جلبرت :

هو أحد أعضاء جهاز الاستخبارات السويدي . وهو قبطان سفينة سويدية كلف بالتجسس على مصر لحساب الاستخبارات السويدية والإسرائيلية نظراً للتنسيق الذي كان قائماً بين جهاز أ.ب. I.B. السويدي وشين بيت الإسرائيلي . أسندت له مهمة تصوير ميناء الإسكندرية ومعرفة عمق الماء وإرسال معلومات عن السفن الحربية في المنطقة .

(مجلة " شؤون فلسطينية " . العدد ٣٠ . شباط ١٩٧٤ . ص ١٨٩) .

## ١٢ – أرغويداس ، أنتونيو :

كان وزير الداخلية البوليفي عندما ألقي القبض على تشي غيفارا . وكان مسؤولاً عن الاستخبارات البوليفية التي كانت وكالة المخابرات المركزية على اتصال وثيق بها ، كما أن أرغويداس نفسه كان عميلاً للمخابرات الأميركية . وفي الصيف التالي ، بعد إعدام غيفارا ، تسرّبت محتويات مفكرة غيفارا فجأة إلى أيدي زملائه في هافانا وبعض المعجبين به في أميركا اللاتينية (مجلة رامبارتس) الذين

دققوا في صحتها ونشروها . وأثار نشرها حفيظة وكالة الاستخبارات المركزية والحكومة البوليفية اللتين لم تنشرا من المعلومات الواردة في تلك المفكرة إلا تلك الأجزاء التي تعزز قضيتهما ضد (غيفارا) وأتباعه من الثوار . وفي غمرة هذه البلبلة والاتمامات المضادة ، اختفى أنتونيو أرغويداس في وقت انتشرت فيه شائعات تقول أنه كان الرجل الذي سرب الوثيقة . ولم يمض وقت طويل حتى علم أن أرغويداس فر إلى تشيلي حيث طلب حق اللجوء السياسي .

ولكن السلطات هناك لم تمنحه حق اللجوء بل سلّمته إلى مكتب وكالة الاستخبارات المركزية . فأرسل ضابط من المديرية العامة للوكالة كان رئيساً له لتهدئته وإقناعه بعدم ركوب رأسه . غير أن أرغويداس ذهب على الرغم من نصيحة الوكالة إلى مهاجمتها ومهاجمة نشاطها في بوليفيا . وندّد بنظام حكم بارينتوس ووصفه بأنه أداة للإمبريالية الأميركية ، وانتقد الطريقة التي عالجت الحكومة بحا قضية غيفارا ثم اختفى من جديد وأثار أزمة سياسية كبيرة في بوليفيا .

وظهر في مواعيد متفاوتة في الأشهر التالية في لندن ونيويورك وبيرو . وكان العاملون في وكالة الاستخبارات يضايقونه ويهددونه في كل مكان يتوقف فيه ، لأنهم كانوا يريدون منه أن يصمت .

وأخيراً اعترف الوزير السابق بأنه هو الذي سرّب المعلومات الواردة في مفكرة (تشي غيفارا) لأنه كما قال " يتفق مع دوافع الرجل

الثوري في محاولة إحداث تغيير شعبي اجتماعي وسياسي واقتصادي في بوليفيا وأنحاء أخرى من أميركا اللاتينية ".

وأخيراً ، أعلن (أرغويداس) مثيراً بذلك فزع وكالة الاستخبارات وحكومة بارينتوس بأنه كان عميلاً للوكالة منذ سنة ١٩٦٥ ، وإن مسؤولين بوليفيين آخرين هم أيضاً عملاء للوكالة . ثم وصف الظروف التي تم تجنيده فيها وأن الوكالة هددته بالكشف عن ماضيه الراديكالي خلال عهد التلمذة ، وبتحطيم مستقبله السياسي إذا لم يوافق على العمل لحسابها ، وبعد مرور ما يقرب من سنتين على وفاة غيفارا ، قتل الرئيس بارينتوس في حادث تحطيم طائرة هليكوبتر وهو في طريق عودته من زيارة للمحافظات .

وبعد ذلك بستة أسابيع ، قتل أنتونيو أرغويداس في أحد شوارع لاباز حين أطلق مجهول عليه النار ، وكان أرغويداس قد اعترف بأنه كان عميلاً للوكالسة حين كان ينتظر محاكمته بتهمة كشف محتويات مفكرة غيفارا وإرسالها للصحف .

<sup>(</sup>الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب CIA . ص ١٥٧-١٥٨) .

#### ۱۳ – أرنست ، كارل :

كان "صندوق بريد" الجواسيس الألمان في بريطانيا . فهو إنكليزي المولد من أبوين كإنا ألمانيين . كان يعمل حلاقاً في منطقة "كلودنيان رود" بلندن .

كان أرنست يعمل في حانوته هذا لست عشرة سنة ، وكان معروفاً أنه مواطن طيب لم تتصل به الشرطة لأي سبب ، ولهذا لم يكن يعرف عنه أي شيء . اكتشف أمره بعد الزيارة التي قام بها الإمبراطور غليوم إمبراطور ألمانيا الى بريطانيا عام ١٩١٧، أي قبل إعلان الحرب العالمية الأولى بعامين اثنين . خلال هذه الزيارة رأى أحد ضباط الأمن المسؤولين عن سلامة الإمبراطور نقيباً بحرياً من بين مرافقي الإمبراطور يذهب الى حانوت الحلاق أرنست في "كلودنيان رود " بلندن .

ولولا هذه الزيارة من النقيب البحري الأهمق ، لكان قد بقي يعمل دون أن يكتشف حقيقته أحد ولكن حينما أثيرت ريبة منظمة مكافحة الجاسوسية ، بدأت المنظمة تبحث أمر أرنست ، وحينئذ بدأوا في مراقبة بريده ، وسرعان ما اكتشفوا أن أرنست هو "صندوق البريد"الرئيسي لحلقة جاسوسية ألمانية تغطي كل أرض بريطانيا .

ولم يكن أرنست جاسوساً مدرباً ، بل كان كل دوره أن يستلم من رئاسة المحابرات الألمانية لفافات كما تعليمات داخل مظاريف معنونة وعليها طوابع البريد الإنكليزية ، وكان كل ما يفعله أن يلقي كما في صندوق البريد ، ثم يتسلم الرسائل المرسلة من الجواسيس ، فيضعها في غلاف يكتب عليه عنواناً خاصاً في ألمانيا ، وكان يتقاضى مقابل هذا العمل مرتباً ملكياً هو جنيه واحد كل شهر . وفي وقت قصير اكتشفت منظمة مكافحة الجاسوسية البريطانية أسماء وعناوين الستة والعشرين عضواً في الحلقة ، وبذلك كانوا يعرفون التعليمات المرسلة الى الجواسيس قبل أن تصلهم ،

وكانوا يعرفون المعلومات التي يبعثون بما قبل أن يعرفها الألمان.

(صلاح نصر - الحرب الخفية - ص ٨٧-٨٨).

### ٤ - أرنولد ، بنديكت :

هـو أحد الأميركيين الذي عمل جاسوساً لحساب البريطانيين . وكان اتصاله مـع الضابط البريطاني جـون أندريـه . وكان هدف المراسلات المرمزة التي اكتشفت ، مساعـدة أرنولد للبريطانيين على

تسليمهم " وست بونيت " . أما النتيجة ، فكانت إعدام أرنولد شنقاً ، في حين تمكّن جون أندريه من إنقاذ حياته .

(دايفيد كان . حرب الاستخبارات . ترجمة أفيويي . ص ٥٥) .

#### ١٥ أرونسون ، سارة :

كانت من أشهر جواسيس الأنتلجانس سرفيس البريطانية والصهيونية . ولدت سنة ١٨٩٣ في (زمارين) بفلسطين . وهي ابنة جاك أرونسون وأخت هارون ، العالم النباتي . كانت تحسن اللغات العبرية والعربية والفرنسية والألمانية والإنكليزية والإيطالية والروسية . وكانت في الوقت نفسه ولوعة بالعلوم الزراعية والنباتية وشريكة شقيقها هارون في المختبر الزراعي في (عتليت) .

ومصلحة الاستخبارات البريطانية ، كانت قبل الحرب العالمية بقليل بحاجة إلى معلومات جديدة عن أسرار بادية سوريا ، فخابرت سارة ... وكرّر هذا الأمر البارون دي روتشيلد الذي أعلمها أن مصلحة الصهيونية توجب ذلك . فوافقت على هذا الأمر ، وراحت تبحث عن شخص قوي يمكنها أن تعتمد على مكانته في سبيل الدفاع

عن نفسها ، فوجدته أخيراً في شخص (نور الدين بك ب) ، أحد شباب بيروت الأثرياء والذي يحسن عدة لغات ومن هواة الآثار . وعن طريقه وبواسطته تجوّلت في بادية سوريا خطوةً خطوةً ، حيث درستها من مختلف النواحي : النباتية والسياسية والعسكرية ، وتعرضا لمخاطر كثيرة أثناء تنقلهما في البادية . وقد دربت الحمام الزاجل على التنقل بين عتليت والمناطق المجاورة ، وعمدت إلى تأليف شبكة جاسوسية قوية جعلتها ذات فروع وتسلسل بحيث لم يعرف بأمرها سوى ثلاثة أشخاص هم الدكتور كوهين خانكن وابراهام إزرائيل وصموئيل سام . واتخذت عتليت قاعدة لها تجتمع فيها برسل شقيقها (أليك) الذين كانوا يزوروها من مصر قبل دخول الدولة العثمانية الحرب .

وعندما جاء جمال باشا إلى فلسطين في أواخر كانون الأول ١٩١٤ ، تقدمت إليه سارة مع الوفد اليهودي الذي جاء القدس ليرحب بمقدمه ، وتكلمت مؤكدة إخلاصهم للعثمانيين . ولسم تأت سارة مع الوفد اليهودي لتحية جمال باشا فحسب ، بل للتعرف إليه من جهة ، ومعرفة أسرار الاستعدادات التي يقوم بما لتجهيز الحملة على مصر عن طريق السويس . ونجحت في مهمتها خير نجاح وقدمت للإنكليز معلومات قيمة في هذا الصدد أدّت إلى إفشال حملة السويس العثمانية .

ثم جاءت إلى بيروت عام ١٩١٥ ، وكان من أول ضحاياها شاب بيروتي يدعي (يوسف عيسى عمران) وكان يشتغل في خدمة (أبي سعيد ب.)الذي كان يتصل بالإنكليز وسارة ، حيث أعدم يوسف عمران باعتباره جاسوساً لم يعرف اسم السيدة الأجنبية التي تتصل بسيده . ونفّذ به حكم الإعدام في ١٠ آذار ١٩١٥ في عاليه .

وسارة أرونسون هي التي حملت كتاباً من الشريف حسين إلى ولده فيصل في دمشق - عن طريق لورنس - ينبئه فيه بقرب إعلان الثورة العربية . ولو وقع هذا الكتاب في يد جمال باشا لأدّى إلى اعتقال فيصل وإعدامه . وكان لورنس قد سلم الكتاب إلى سارة في عتليت لتوصله إلى فيصل وتعود بالجواب . ثم تبعها في ٦ آذار ١٩١٦ إلى دمشق وعاد إلى الحجاز .ولكن بعد أن أدرك جمال باشا أن جميع أوامره وحركات قواته تصل مباشرةً إلى أعدائه ويترلون بما أشد الضربات ، أمر بالمراقبة الدقيقة ومكافحة أعمال الجواسيس ، حتى انتهى الأمر بالوصول إلى سارة أرونسون ، حيث اعتقلت واعترفت بعملها التجسسي لصالح الأنتلجانس سرفيس (المخابرات الإنكليزية) والصهيونية . ثم أطلقت النار على نفسها من مسدس كانت تضعه في رزمة من القطن في حمام المترل ، فماتت بعد يومين .

<sup>(</sup>على ملكى . الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية . ص ٩ - ٧١) .

#### ۱٦- أرونسون ، هارون :

كان أحد عملاء الأنتلجانس سرفيس (المخابرات البريطانية) والاستخبارات الصهيونية .

ولد سنة ١٨٨٦ . والده جاك أرونسون كان وكيلاً للبارون الصهيوبي إدمون دي روتشيلد ومتمتعاً بثقته . جاء إلى (زمارين) في فلسطين عام ١٨٨٩ كوكيل لروتشيلد حاملاً معه الأموال الوفيرة ، وكان ينظر إليه أنه في مقدمة مؤسسي الوطن القومي اليهودي .

كان هارون أرونسون من كبار علماء النباتات ليس في فلسطين وحدها فحسب ، بل في العالم .

وله عدة مؤلفات ترجمت إلى اللغات الأجنبية وكانت تدرس في المعاهد الزراعية في كثير من أنحاء العالم . وقد جاب هذا العالم جميع أنحاء البلاد العربية، وهو الذي اكتشف " القمح البري " الذي ينبت منذ بدء الخليقة وبدأ بزراعته وتنميته وقد وجد هذا القمح في أعالي (جبل الشيخ) ، وسجل اسمه في هذا الاكتشاف في الإنسيكلوبيديا الإنكليزية .وسجل اسمه أيضاً بأنه مكتشف " اللوز البري " في أعالي جبل (قاسيون) بسوريا .

وقد أنشأ مختبراً زراعياً كبيراً في قرية (عتليت) بفلسطين كان يعد أعظم مختبر أنشئ في ذلك العهد في السلطنة العثمانية . وهو الذي اتخذ فيما بعد قاعدة لإدارة شعبة الاستخبارات في فلسطين من قبل أخته سارا .

ومع انصراف هذا الرجل إلى الشؤون الزراعية ودرس مختلف النباتات كان من أكبر جواسيس الصهيونية والإنكليز ... ولما نشبت الحرب العالمية الأولى غادر فلسطين حيث التحق بخدمة (الأنتلجانس سرفيس) وأدى خدمات كبرى للصهيونية والإنكليز معاً . ولما انتهت الحرب العالمية وتقرر حل القضية الفلسطينية في المؤتمر الدولي ، ذهب إلى المؤتمر للدفاع عن القضية الصهيونية ، فكان نصيبه الموت إذ سقطت به الطائرة وقتل .

وكذلك الحال بالنسبة إلى أخيه ألكسي أو (أليك) ، فقد كان خطيباً وداعية صهيونياً ومهمته الأساسية العمل على خدمة الأنتلجانس سرفيس والصهيونية وكان يتظاهر بأنه معلم مدرسة فيطوف على القرى لإلقاء المحاضرات الأسبوعية على الشبيبة اليهودية .

رعني ملكي . الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية . منشورات صوت الشوف . ص ٩-١٠)

<sup>(</sup>ونزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ١٩٧٦ . ص ٦) .

## ١٧ – أرينـــز ، موشي :

أحد قادة حزب حيروت البارزين .

ولد في كوناس (ليتوانيا) في ٢٧ كانون الأول / ديسمبر ١٩٢٥ ، والتحق في مطلع شبابه بحركة بيتار (شبيبة الحركة التحريضية) ، ثم هاجر إلى استوكهولم فنيويورك مواصلاً أنشطته في حركة بيتار .التقى جابوتنسكي عام ١٩٤٠ .حصل على درجة الماجستير في هندسة الطيران من معهد ماساشوستس الفني ، ثم على درجة أخرى من معهد كاليفورنيا الفني .

جُنّد في الجيش الأميركي ، وحدم في سلاح الهندسة خلال الحرب العالمية الثانية.هاجر إلى فلسطين المحتلة عام ١٩٤٩ حيث واصل دروسه في هندسة الطيران ، ثم عاد للدراسة في الولايات المتحدة حيث حصل على لقب بروفسور في علوم الطيران.

مارس التدريس في معهد التخنيون ، ثم تولى مناصب عدة في مؤسسة تطوير الصناعة الجوية الإسرائيلية ، وتولى منصب مدير فني لمصانع الطائرات الإسرائيلية في اللد .

كان رئيس طاقم تطوير طائرة عرفة ، وقد حصل على جائزة "أمن إسرائيل " مكافأةً له على ذلك .

عضو في المعهد الأميركي للطيران والفضاء .كان من ناشطي حزب حيروت في تل أبيب ، ودخل الكنيست ضمن قائمة الليكود عام ١٩٧٣ ، حيث ترأس لجنة الأمن والخارجية تولى منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة حتى عام ١٩٨٣ عندما تسلّم وزارة الدفاع بعد إقالة أرييل شارون بسبب دوره في مجازر صبرا وشاتيلا . أعيد انتخابه في الكنيست عامي ١٩٨٤ و منصب وزير من دون حقيبة في حكومة إسحق شامير، ثم وزارة الخارجية .

انتخب عضواً في الكنيست الثالثة عشر عام ١٩٩٢ ، لكنه استقال واعتزل العمل السياسي بسبب خسارة الليكود للسلطة ، على الرغم من أنه كان من أبوز المرشحين لخلافة زعيم الليكود السابق إسحق شامير .

كان ينظر إلى أرينس على أنه أحد صقور حزب حيروت، فهو لم يوافق على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ، وعارض انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء ، كما عارض انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان . ألف نشرات عدة حول ميكانيك الطيران والدفع النافوري .

<sup>(</sup>محمد شريدة " شخصيات إسرائيلية " . بيروت ١٩٩٥ . ص ١٤-٤٥) .

كان في الوقت نفسه رئيساً " لمنظمة الكفاح " التي نفذت الاغتيال كان في الوقت نفسه رئيساً " لمنظمة الكفاح " التي نفذت الاغتيال بوزير الداخلية الروسي أسبيراجين عسام ١٩٠٤، وأطلقت النار على الأمير أبولينسكي ، واغتالت المحافظ بوجدا نوفيتش المسؤول عسن قمع إحدى حركات الإضراب . وكان آزيف مهندس كهربائي .

وقد عين آزيف في هذا المنصب بناءً على وصية رئيس المنظمة السابق جيرشوني الذي وقع بين يدي الشرطة في كييف . وكانت أول مهمة أسندت إلى آزيف هي إعادة تنظيم لجنة سان بطرسبرغ ، ثم اهتم بعد ذلك بتنظيم الاستيراد السري للكتيبات الممنوعة وللأسلحة المخصصة للمنظمة . وكان رجلاً قصير القامة ، قبيح المنظر ، مثيراً للنفور الغريزي .

وبرغم هذا كله ، فإنه كان لهذا الرجل نوع من السحر الفتان الى درجة أنه عرف فيما بعد أنه يحمل عدة أسماء شهرة مثل "فينوغرادوف " و "فالنتين " و "فيلبيوفيتش " ، وأنه عميل يتقاضى أجراً من البوليس السري (الأوخرانا) ، لم يصدق أحد من رفاقه هذا الاتمام وظل الجميع يؤمن به ويحيطه بكل عطف . وفي الواقع، إن هذا

الرئيس الخطير الذي كان يتزعم " منظمة الكفاح " والتي تناثرت سمعته في هي جميع بقايا العالم نظراً لعملياته السرية المدهشة، كسان ينتمي فعلاً إلى البوليس السياسي منذ عام ١٨٩٣. ومن المذهل أن هذا الرجل لم يكن قد ضلّل الحسزب الاشتراكي الديمقراطي فحسب ، بسل خدع أيضاً البوليس السياسي بممارست طسوال عدة أعوام لهذه اللعبة المزدوجة . بمعنى أنه كان عميلاً مزدوجاً. وبفضل آزيف ، ارتبط الريخ " الإرهاب " الاشتراكي الديمقراطي ارتباطاً وثيقاً بنشاط البوليس .

وبعد ثورة ١٩٠٥ الفاشلة ، اضطر آزيف إلى الحد من نشاطه ومن اشتراكه الفعلي في أعمال المنظمة بسبب تغيير مفاجئ في إدارة البوليس . وكان قد اضطر إلى أن يسلم لرئيسه الجديد ، الجنرال جراسيموف ، كتائب بأسرها وحتى نائبه في رئاسة المنظمة ، سافينكوف ، اضطر أن يسلمه للبوليس كدليل على ولائه لجهاز المخابرات . وقد أدّت كل هذه الظروف والمضاعفات إلى تصفية المنظمة تصفية لهائية ، لا سيما بعد أن ظهرت خلافات خطيرة بين المنظمة تصفية المركزية . توفي في برلين يوم ٢٤ نيسان ١٩١٨ .

<sup>(</sup>رولان غوشيـــه. الإرهابيون والفدائيون .ترجمة ريمون نشاطي .دار الآداب.بيروت ١٩٦٨ . ص ٢٧-٤٤).

#### ١٩ – أسبينال ، ادوارد :

كان أحد عملاء المخابرات الجنوب إفريقية في بريطانيا . قبضت عليه شرطة المرور وهو مخمور في مدينة ليفربول عام ١٩٨٢ . فطلب مقابلة رجال الفرقة الخاصة وهي الفرقة المسؤولة عن الأمن الداخلي ، وأدلى إليهم باعتراف تفصيلي حول عمليات السطو التي يقوم بما لحساب جنوب إفريقيا ، وعن حلقة الاتصال بينه وبين المخابرات الجنوب إفريقية وهو شخص بريطاني المولد ومقيم في جنوب إفريقيا يدعى بيتر كاسلتون وقد حضر خصيصاً إلى لندن لتنظيم عمليات السطو " كانت تحت يده أرصدة ضخمة من المال لإنفاقها على هذه العمليات " . وكان كل من أسبينال وكاسلتون يعملان تحت أمرة جوزيف كلو أحد أعضاء البعثة العسكرية من سفارة جنوب إفريقيا في لندن .

وقال أسبينال أنه كان يتقاضى من كاسلتون خمسمئة باوند عن كل عملية سطو يقوم بها ، وأن الهدف من هذه العمليات كان يزود الحصول على كافة الملفات المتعلقة بشخصيات معينة كان يزود بأسمائها ، وتفاصيل تحركاهم ، وبطاقات سفرهم وحتى جوازات سفرهم ، ومن بينها ١٥ جواز سفر صادر عن هيئة الأمم المتحدة ،

وكذلك أي خرائط وعناوين يعثر عليها في مكاتب المنظمات الإفريقية المختلفة .

ولم يكن أسبينال يحمل أي أسلحة نارية خلال عملياته. لكن جوزيف كلو زوده وكاسلتون بأنبوبة " سبراي " لنشر الغاز المسيل للدموع لاستخدامها في حالة مفاجأهم خلال عملية سطو. وقال أسبينال أن كاسلتون حذّره من استخدام هذا الغاز في " عمليات السرقة العادية " التي يقوم بها لأنها من نوع لا يتوفر إلا للحكومات وسيتيح للشرطة التعرّف بسرعة على مصدرها.

وقال اسبينال أنه يعلم بأن كل ما كان يحصل عليه من وثائق من خلال عمليات السطو كان يرسل فوراً إلى جنوب إفريقيا عن طريق الحقيبة الدبلوماسية أو مع رسل متخصصين . وكانت مخابرات جنوب إفريقيا قد جندت أسبينال بعد نشر اسمه في الصحف إثر قيامه بسرقة سفارة تايلاند ومترل آخر .

ويقول أسبينال أن بعض المعلومات التي حصل عليها مكّنت قسوات جنوب إفريقيا من شن غاراتها العسكرية ضد موزمبيق "لأنها كانت عن مواقع القوات الوطنية هناك والتي فشلت جنوب إفريقيا في تحديدها حتى حصوله عليها . وأبدى أسبينال استعداده للتعاون مع رجال المساحث البريطانية في القبض على كاسلتون. وزوده

رجال المباحث بجهاز صغير للتسجيل همله أسبينال في حينه أثناء لقاء معه أدى إلى اعتقال كاسلتون . وحكمت المحكمة بالسجن ١٨ شهراً على أسبينال .

\_\_\_\_\_

("الحوادث" العدد ١٣٦٥ . الجمعة ٣٦ كانون الأول ١٩٨٢ . ص ٢٩) .

# ٢٠ - أشكول ، ليفي :

ولد في أوكرانيا عام ١٨٩٥ في وسط يهودي تقليدي . هاجر الى فلسطين عام ١٩١٤ . شارك في إنشاء قرية كريات أنا فيم . انضم للفيلق اليهودي أثناء الحرب العالمية الأولى . مدير القسم الزراعي في الحزب الاشتراكي الصهيوني . مندوب الى المؤتمر التأسيسي للهستدروت . قام بدور هام في نقل الأملاك الألمانية الى فلسطين . عضو في قيادة عصابة الهاجاناه . مسؤول عن الصناعات في المنظمة (٨٤-١٩٤٩) . مدير عام وزارة الدفاع (٥٠-١٩٥٧) . المنظمة (٨٤-١٩٤٩) . مدير عام وزارة الدفاع (٥٠-١٩٥٩) . وزير زراعة أمين صندوق الوكالة اليهودية (١٩٥١-١٩٥٣) . وزير مالية ثم خلف بن غوربون في عام ١٩٦٣ كرئيس لوزارة إسرائيل ووزير ماليتها . وهو الذي أصدر أمره في عام كرئيس لوزارة إسرائيل ووزير ماليتها . وهو الذي أصدر أمره في عام كرئيس لوزارة إسرائيل ووزير ماليتها . وهو الذي أصدر أمره في عام كرئيس لوزارة المرائيل ووزير ماليتها . وهو الذي أصدر أمره في عام كرئيس لوزارة المحصول على طائرة الميغ ٢١ والتي حصل عليها

فعلاً عام ١٩٦٦ عن طريق الطيار العراقي الخائن منير روفا . وظل في منصبه كرئيس للوزراء حتى وفاته عام ١٩٦٩ . قتل على يد عناصر فلسطينية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كان يتزعمها الدكتور جورج حبش.

\_\_\_\_\_

(الموسوعة السياسية – إشراف عبد الوهاب كيالي وكامل زهيري – ص ٥٥) .

### ۲۱ – أغناتيف ، سيمون دنيزوفيتش :

حلّ محل أبا كوموف في وزارة أمن الدولة السوفياتية عام ١٩٥١. مثل دوراً أساسياً في "مؤامرة الأطباء" عامي ١٩٥٦ و ١٩٥٦. خروتشوف نفسه في خطبته السرية التي ألقاها عام ١٩٥٦، قال أن أغناتييف تصرف تنفيذاً لأوامر ستالين فاستنبط البراهين ضد عدد من كبار الأطباء اليهود في موسكو على أهم كانوا يريدون القضاء بوسائلهم الخاصة على جميع زعماء الكرملين . خروتشوف قال حرفياً: "لقد قال لي ستالين ، إن لم تنتزع الاعترافات من أفواه الأطباء فسأدحرج رأسك عن كتفيك ، "إلا أن حافظ ابراهيم خير الله يتناقض مسع نفسه في حديثه عن أغناتييف حيث يقول في الصفحة السادسة مسن كتابه " ،إن أغناتييف أقيل من منصبه عام ١٩٥٣ السادسة مسن كتابه " ،إن أغناتييف أقيل من منصبه عام ١٩٥٣

واختفى أثره " . إلا أنه يعود الى القول في الصفحة الثامنة ، " إن خروتشوف نفسه لعب لعبته مـع أغناتييف بعد وفاة ستالين فـي ٥ آذار ١٩٥٣ .

لقد نقله الى الأمانية العامة للحزب الشيوعي ومين ثم الى منصب إداري في مكان ريفي بعيد عين العاصمة . وعاد خروتشوف في استود الدين مين أغناتييف إذ استقدم عام ١٩٥٨ الى موسكو ليشهد ضد بولغانين في اللجنة المركزية عما أمّن لخروتشوف إزاحة بولغانين مين طريقه ليحل مكانيه رئيساً للحكومية ".

(ملف الاستخبارات السوفياتية.ص٨) .

## ٢٢ - أفراهامي ، ليفي :

هو أحد كبار العملاء الإسرائيليين الذي اختير للقيام بعملية قريب اليهود الى فلسطين، في ربيع عام ١٩٤٤ ، وصل الى مصر متنكّراً بصفة ضابط إنكليزي نظراً لأهمية مصر بالنسبة الى البريطانيين والعرب. وقد كانت القاهرة مقر الإنكليز العام في الشرق الأوسط،

وخير مكان يستشف منه ما يخبئه الإنكليز من خطط للمنطقة ، ومن الممكن تحري مواقف زعماء العرب فيها . وقد استأجر مع امرأة مصرية متحدرة من عائلة يهودية غنية من سكان الإسكندرية تدعى "يولاندة غاباي " ، استأجرا فيلا خارج الإسكندرية وادعيا ألها مقر استجمام صحي لجنود الحلفاء ، ولم تكن في واقع الأمر سوى قاعدة لتهريب اليهود الى فلسطين ، ثم انضم إلى كوهين الى شبكتهما.

(الموساد جهاز المخابرات الإسرانيلية السري - ص ٢٥).(ونزار عمار "الاستخبارات الإسرانيلية "-ص ٤٠)

### ۲۳ - أفسيفتش ، تانيا :

هي إحدى جاسوسات المخابرات السوفياتية . تلقّت تدريبها في مدرسة لشرطة أمن الدولة . كانت أول مهمّة قامت بها بعد ثلاثة أشهر حيث كان الرجل الذي وجّهت لاصطياده شاباً صغير السن جميل الوجه يعمل ملحقاً عسكرياً في إحدى سفارات الغرب ، وكان قد عمل قائداً لسرية دبابات في الحرب الكورية ، وكان من المتواتر أن هذه السرية مزوّدة بأحدث أنواع الدبابات التي صنعتها بلاد العالم الحر، كما أنه كان من الشائع أن الأجهزة التي كانت في مدافع هذه

الدبابات كانت من نوع يفوق ما لدى الجيش الأحمر ، وكانت هذه الأجهزة هي التي وجهت " تانيا " للحصول على معلومات عنها .

وكان الاتصال بالشاب أيسر مما توقعت ، حيث اصطدمت به في بحو الفندق الذي يقيم فيه ، فكانت فرصة لدعوها للعشاء ، ثم التوجه الى المكان الذي يقيم فيه بالفندق . وبعد أن قضى معها بعض الوقت في الفراش راح الشاب يتحدث عن نفسه... عن الحرب ... عن الحرب عن الدبابات التي كان يتولى قيادها .

وجاءت المعلومات التي تطلبها وحدها ، وحينما قصت على الكولونيل " تولجبين " كل ما وعته من أحاديث الشاب ، تمكن الكولونيل من جمع النقاط من هنا وهناك ليحصل على كل ما يريد معرفته .لكن " تانيا " فشلت في اصطياد رجل أعمال أميركي يزور موسكو لعقد صفقات تجارية ، وبقيت تنفذ أوامر المخابرات السوفياتية حتى علمت بمقتل والديها على يد الكولونيل "تولجبين" رئيس القسم الذي تعمل فيه ، فقررت الانتقام منه ودعته لقضاء إحدى الليالي معها مستغلّة أنوثتها في التغرير به ثم قتلته وهو مخمور وهربت الى ألمانيا الغربية حيث طلبت اللجوء الى الولايات المتحدة .

<sup>(</sup>صلاح نصر " الحرب الخفية " ص ١٩١ – ١٩٣) .

#### ٢٤ - أفضال ، ميان محمد :

هو أحد جنرالات الجيش الباكستاني .

كان أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية في باكستان . وكان يتقاضى راتباً شهرياً من السبي آي إي .

وقد أصبح الضابط الأعلى للتعاون الباكستاني - الأميركي مع الإسلاميين المتمرّدين في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي عام ١٩٧٩ .

هذا في الوقت الذي كانت تقوم فيه المخابرات الأميركية السي آي إي بالضغط على باكستان وتقديم الرشوات لها لتأجير أراضٍ في بلادها لمعسكرات التدريب والإعداد للعمليات العسكرية ضد السوفيات ، حتى أصبح الباكستانيون هم المخططون للعمليات العسكرية هذه ضد القوات السوفياتية في أفغانستان .

#### ٢٥ – أفيغور ، شاؤول :

من أبرز قادة الحركة العمالية في إسرائيل ، ومن مؤسسي الهاغاناه ، ومن المؤسسين لنظام إسرائيل الأمني والسياسي . اسمه الحقيقي شاؤول

<sup>(</sup> من " وثانق السفارة " المعلومات السرية للسي آي إي . تقرير ٣٠-١٩٧٩/١ . المجلد رقم ٣٠) .

روكذلك مجلة " المحرر العربي " . العدد ٣٢٥ . من ١٣–٢٠ كانون الأول ٢٠٠١ . ص ١٨ ).

ميروف .ولد في روسيا عام ١٨٩٩ وهاجر إلى فلسطين عام ١٩٩٢ . وكان من أوائل خريجي المدرسة الثانوية " جيمناسيا هرتزليا " في تل أبيب

انضمَ إلى الجيش التركي في الحرب العالمية الأولى .

انضم أفيغور إلى عضوية حزب أحدوت هاعفوداه منذ تأسيسه عام ١٩٢٢ ، وأصبح عضواً في قيادة ذلك الحزب عام ١٩٢٢ ، حيث تولى مسائل الاستخبارات والتزوّد بالسلاح .

تزَعم منظمة الهجرة غير المشروعة " موساد لي الياه بيث " منذ تأسيسها عام ١٩٣٩ ، وانضم إلى قيادة حزب العمل (الماباي) منذ البدايات .

أدى دوراً مركزياً في جلب السلاح من أوروبا والولايات المتحدة في حرب عام ١٩٤٨ .

عين نائباً لوزير الدفاع في أول حكومة لبن غوريون التي شغل فيها بن غوريون منصب وزير الدفاع .

يعتبر أفيغور من مؤسسي الصناعات الحربية الإسرائيلية . وقد استمرّ لسنوات طويلة مسؤولاً عن هجرة اليهود من أوروبا الشرقية ، وعن الاتصالات مع اليهود في الاتحاد السوفياتي .

شارك أفيغور في كتابة تاريخ الهاغاناه ، وحاز على جائزة إسرائيل عام ١٩٧٣، واستمرّ فاعلاً في الحياة السياسية والأمنية حتى وفاته عام ١٩٧٨.

(محمد شريدة " شخصيات إسرائيلية " . بيرُوت ١٩٩٥ . ص ٥٠) .

# ۲۲ - آك ، الجنرال :

هو رئيس الاستخبارات العسكرية في ألمانيا الغربية في عام ١٩٧١ . وهو من قدامسي رجال الاستخبارات فسي الحرب العالمية الثانيسة ومن تلاميذ كانا ريس .

هذا الجنرال لا يعيش متخفياً ولا يتعاطى إلا المهمات الموكولة إلى مؤسسته ولا يستطيع إنفاق قرش واحد إلا بموافقة الدائرة المالية فسي وزارة الدفاع ، يعني أنه ليست له مخصصات سرية .

<sup>(</sup>حافظ ابراهيم خبر الله . الاستخبارات الألمانية الغربية . ص 63) .

## ٢٧– أكبرغ ، جونار :

هو أحد أفراد جهاز الاستخبارات السويدي الذي وضع لخدمة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي حيث تولى التنسيق بينهما مكتب معلومات يدعى I.B. .

جندته الاستخبارات السويدية في عام ١٩٦٩ ، وكلّفته بالتجسس على التنظيمات الفلسطينية ، وأصبح عضواً عاملاً في " لجنة مناصرة فلسطين " في غوتنبرغ. وقد أرسل أكبرغ عدة مرات إلى الدول العربية ومناطق تمركز الفدائيين في مهمات استطلاعية . ورفعت تقاريره إلى الاستخبارات الإسرائيلية .

وفي فترة من الفترات ، ساهمت هذه الشبكات في العمليات المتفجرة التي قامت بها الاستخبارات الإسرائيلية ، سواءً بإرسال الطرود المتفجرة أو باتخاذ استوكهولم مركزاً لانطلاق مجموعات التنفيذ لعمليات القتل الإرهابية .

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ١٧٣) .

<sup>(</sup>وشؤون فلسطينية . العدد ٣٠ شباط ١٩٧٤ . ص ١٨٧-١٨٨ ِ – من مقال بعنوان : " السويد تتجسس لحساب إسرانيل") .

### ۲۸ - آل رون ، يتسحاق :

أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية .

ولد في بولونيا عام ١٩٢٥ . هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٤ .

خدم إبان حرب ١٩٤٨ ضابط استخبارات ، فقائد سرية في لواء غفعانى .

عين بعد الحرب ضابط استخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية . وبعد تخرّجه من مدرسة القيادة والأركان ، تولّى مناصب عدة في شعبة الاستخبارات العسكرية، من بينها المسؤول عن شؤون الاستخبارات القتالية .

عين خلال فترة ١٩٦٠ - ١٩٦٦ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين ، وشغل بعد ذلك مناصب متنوعة في شعبة الطاقة البشرية ، من بينها رئيس قسم التنظيم فيها ، ونائب رئيس الشعبة . عين مستشاراً مالياً لرئيس الأركان اعتباراً من ١٩٧٢/٧/٢ ، وبقي في هذا المنصب حتى ترك الجيش في ١٩٧٢/٧/١ .متزوج وله ابنتان .

<sup>(</sup>رياض الأشقر . قيادة الجيش الإسرائيلي . مؤسسة الدراسات الفلسطينية . ص ٢٨-٢٩) .

#### ۲۹ - آلن ، ریتشارد :

كان أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، وسكرتير مجلس الأمن القومي الأميركي سابقاً . استقال في بداية عام ١٩٨٢ . وقد ثبت عليه أنه قبض ألف دولار من صحيفة يابانية لقاء تأمينه مقابلة بين المجلة والسيدة نانسي ريغان زوجة الرئيس في البيت الأبيض . وأخذ ثلاث ساعات يابانية من شركات مشهورة في اليابان.

استقال آلن ، ووجد له ريغان وظيفة استشارية لا قيمة معنوية له ، لكن قيمتها المادية تساوي قيمة ما كان يتقاضاه خلال عمله كمستشار للأمن القومي ، أي ستين ألف دولار في السنة ، تطحن الضرائب معظمها .

وريتشارد آلن رجل عنده عائلة مؤلفة من صبيان وبنات . شبان وشابات . بعضهم في الجامعات ، وعددهم كبير ، وإعالتهم شاقة . فكان مما لا بد منه ! العودة إلى أحضان اليابانيين ! لكن هذه المرة بشكل رسمي وعلني . فالعلنية في هذه الحالات أجزى ، وأكثر نفعاً مالياً .ريتشارد آلن أصبح عنده "لوبي" يابايي (واللوبي هو تشكيل مموعة ضغط تعمل لحساب دولة أجنبية أو مجموعة من الدول والشركات والمصالح الأجنبية ، أو الشركات والمصالح الأجنبية ، أو الشركات والمصالح الأميركية

والداخلية ، عمل مشروع بشرط أن تجري عملية تسجيل بسيطة في وزارة العدل الأميركية ، هي بمثابة " علم وخبر " فقط) . وقد تسجل آلن في وزارة العدل . ووضع في سجلاها عقداً يقول أنه يتقاضى سنوياً ثلاثمائة أله دولار بصفته رئيس " لوبي " لمجموعة كونسورتيوم - شركات يابانية ، تضم ميتسوبيشي وبنك طوكيو . وتسعى هذه الشركات إلى الحصول على جزء مائي من حوض " أتموس" في محيط قناة بناما . وهي منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة بموجب عقد قديم ينتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المتحدة بموجب عقد قديم ينتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٩.

ما إن سجل ريتشارد آلن "لوبيه" حتى بدأ يتحرك على أعلى المستويات وبنشاط. ففي الشتاء الماضي (١٩٨٣) وصلته مجموعة من رجال الأعمال اليابانيين إلى واشنطن. وقد رتب لها اجتماعاً مع وزير الخزانة الأميركي رونالد ريغان. وآخر مع مساعد وزير الخارجية توماس أندرز، واجتماعات أخرى عديدة مع مسؤولين كبار في مختلف دوائر الدولة المعنية بقناة بناما وبغيرها من " القنوات ".

هذه الاجتماعات أثارت الأسئلة إياها ، فقد تعجّب البعض وتساءل عن اللياقة والأحقية في أنشطة آلن . وكان السؤال الأهم يتعلق بمل يجوز لمسؤول سابق مثل آلن أن يضع نفسه في خدمة دولة وشركات أجنبية وهو الذي كانت أبواب التقارير السرية، والعالية

الأهمية ، مفتوحة أمامه ؟ كانت طريقه إلى هذه التقارير سالكة وآمنة. وهو يعرف نقاط ضعفها وقوها . ألا يجوز أنه يستخدم الآن كل نقاط الضعف والثغرات في هذه التقارير ، فيمكن الشركات اليابانية من النفاذ من خرم الإبرة ، فإذا بما أمام جنات عدن وكنوز سليمان ؟

ويرد آلن على الأسئلة: "ليست هذه مسائل تؤثر على الأمن الأميركي القومسي. إنني متنبه جداً لكل مسألة تضر بالمصلحة القومية "! ويلاقي جواب آلن قبولاً لدى الكثيرين في الولايات المتحدة، وخاصةً في العاصمة واشنطن ، وهي أشره مدينة سياسية عرفها تاريخ البشرية . فهناك مسؤولون كبار ورجال كونغرس حاليون وسابقون ووزراء جديدون وقدماء يؤيدون وجهة نظر آلن . فالقدماء يؤيدونما لألهم يعملون في نفس القطاع ، مجال " اللوبيات " . وجدد لألهم يحسبون حساب الغد وغدرات الزمن ! كلهم سيصبحون في سلّمة واحدة ! سلة مجموعات الضغط الفاعلة والمؤثورة على القرار المالي والتجاري والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي .

وهكذا أصبح ريتشارد آلن عميلاً يابانياً ... هكذا وبكل جرأة. وهو عمل مشروع وقانوين في الولايات المتحدة .

<sup>(&</sup>quot;الحوادث"عدد ١٣٨٢. الجمعة ٢٩ نيسان ١٩٨٣ص٤٣).

# • ٣- ألموجي ، جوزيف :

عضو الكنيست الإسرائيلي . وزير التنمية والإسكان . ولد في بولندا عام ، ١٩٦١ . جاء إلى فلسطين المحتلة في ، ١٩٣٠ ، عضو قيادة الهاجاناه من ١٩٣٣–١٩٣٩ . السكرتير العام لمجلس العمال في حيفا ما ١٩٥٠ . السكرتير العام لماباي وعضو في القيادة التنفيذية للهستدروت ١٩٥٩ . ١٩٦١ . عين عضواً في الوزارة عام ١٩٦١ .

(الموسوعة السياسية . بإشراف د. عبد الوهاب كيالي وكامل زهيري . ص ٧٠).

## ٣١– آلون ، إيجال :

ولد في كفرتابور في فلسطين المختلة في ١٠ تشرين الثاني المامة اليهودية الم ١٩١٨. أثم تعليمه في كلية كادوري الزراعية والجامعة اليهودية وجامعة أوكسفورد . منذ ١٩٣٧ عضو مؤسس في مشاريع الكيبوتزات . عمل في سوريا ولبنان مع قوات الحلفاء . أحد قادة الكيبوتزات . عمل في سوريا ولبنان مع قوات الحلفاء . أحد قادة البلاخ ١٩٤٥–١٩٤٨ . اشترك في عمليات الهاجاناه في فلسطين خلال ١٩٤٥–١٩٤٨ . على لائحة الاحتياطي منذ ١٩٥٠ . عضو اللجنة التنفيذية لهاكيبوتز هاه يشار ، السكرتير العام السابق لحزب

أشدور هافودة الاشتراكي . مؤلف "قصة البالماخ "و "ستار الرمال "و " إنشاء الجيش الإسرائيلي " . عضو لجنة المستشارين العسكريين التابعة لرئيس الوزراء ليفي أشكول أثناء ٥ حزيران ١٩٦٧ . رئيس الوزراء بالوكالة من شهر شباط إلى شهر آذار ١٩٦٩ . وعضو لجنة الدفاع واللجنة الاقتصادية في الكنيست .

(الموسوعة السياسية . الطبعة الأولى . آذار ١٩٧٤ . ص. ٧١-٧١)

(الموسوعة العسكرية . بإشراف المقدم الهيثم الأيوبي . المؤسسة العربية . بيروت ١٩٧٧ . ص ١٠٨-١١٠).

## ٣٢– آلون ، جوزيف :

كان الملحق العسكري الإسرائيلي المساعد لشؤون الطيران والبحرية في كندا والولايات المتحدة . أوكلت إليه مهمة التنسيق في مجال المعلومات السرية بين الاستخبارات الإسرائيلية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية . وهو برتبة كولونيل . أطلقت عليه في ٦ تموز ١٩٧٣ ثلاث رصاصات قاتلة أمام مترله في إحدى ضواحي واشنطن من قبل ثوار المقاومة الفلسطينية . وجاءت هذه العملية لتسجل فشلاً جديداً لاستخبارات العدو التي أعلنت قبل هذه العملية عبر الصحافة الإسرائيلية ، وبكل هاسة وثقة ، أن الاستخبارات

الإسرائيلية قد أتمت الشبكة الخاصة بحماية السفارات والمنشآت في الخارج ، وأن الخطر قد زال عن الدبلوماسيين الإسرائيليين . وجاءت هذه العملية لتثبت أن هذه التأكيدات هي فقاعات في الهواء .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ١٥٧) .

## ٣٣ - آلــون ، زفي:

كان مندوباً للجنرال تسفى زامير رئيس الاستخبارات الإسرائيلية في بداية عام ١٩٦٧ ، حيث عين ملحقاً عسكرياً في السفارة الإسرائيلية في برن في سويسرا بدلاً من نحميا فايين الذي نقل إلى روما . وكانت المهمة التي أسندت إليه هي تمويل عملية سرقة تصميمات سرية في حوزة مهندس سويسري يدعى ألفرد فراونكشنت، والذي تقدم إلى السفارة الإسرائيلية في باريس بعرض لبيعها تصاميم محركات طائرات "ميراج ٣ سي" المطورة في سويسرا ، وفور موافقة قيادة جهاز الاستخبارات الإسرائيلية على العرض ، وضع الملحق العسكري الخطة ، وتم تسليم المهندس السويسري مبلغ ، ٢٠٠ الف دولار ثمن هذه التصاميم .

ولكنه ألقي القبض على الجاسوس السويسري ألفريد فراونكشنت ، وطرد قائد سلاح الطيران السويسري الجنرال إيتي بريمو من منصبه بتهمة الإهمال . وفي ٦ تشرين الأول ١٩٦٩ ، طردت سويسرا الملحق العسكري الإسرائيلي في برن العقيد زفي آلون مع احتجاج شديد اللهجة إلى إسرائيل على " التصرفات غير المقبولة " لأعضاء السفارة الإسرائيلية الذين يتسترون بالحصانة الدبلوماسية ، ويعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٥٠-٥١) .

# **٣٤** ألياف ، آري :

السكرتير العام لحزب هافودة العمالي ١٩٦٩ . نائب وزير الهجرة والاستيعاب ١٩٦٩. عضو الكنيست وعقيد في الجيش الإسرائيلي. ولد في موسكو عام ١٩٢١. تعلّم في الجامعة العبرية وفي بريطانيا . قدم إلى فلسطين عام ١٩٢٤ . التحق بالجيش البريطانيي ١٩٤٠–١٩٤٥ . نظم معسكرات للاجئين اليهود في أوروبا ١٩٤٥–١٩٤٥ . عقيد في الجيش الإسرائيلي خلال حرب

195۸. مساعد وزير الزراعة ثم مساعد وزير المالية 1959-1907. السكرتير الأول للسفارة الإسرائيلية في موسكو 190۸-1970. المستشار الخاص لرئيس الوزراء لشؤون التنمية ٢٤-1970. رئيس القسم التنظيمي في الماباي ٢٥-١٩٦٦. نائب وزير الصناعة والتجارة ٢٦-٦٧.

(المُوسوعة السياسية . الطبعة الأولى ١٩٧٤ . ص ٧٧) .

### ٣٥- إليزابيت ، آمي :

هي إحدى عميلات الاستخبارات البريطانية .تلقت في شتاء و ١٩٤١ أمراً من جهاز الاستخبارات البريطانية في الولايات المتحدة بالحصول على الشيفرة التي تعتمدها البحرية الإيطالية . كانت آمي أميركية فاتنة الجمال . تزوجت في التاسعة عشرة من دبلوماسي إنكليزي . لكنها طلقت منه فيما بعد . وفي الثلاثين من عمرها ، عينت في الاستخبارات الإنكليزية في أميركا. فور تلقيها الأمر ، عملت بحيث اجتمعت بالملحق البحري في السفارة الإيطالية في واشنطن ، الأميرال البرتو لايس . لم تحض أسابيع حتى وقع ألبرتو في غرامها بشكل أفقده كل إرادة. هنا ودون إضاعة الوقت ، طلبت آمى منه مباشرة أن

يعطيها الرمز البحري الإيطالي ، قبل ألبرتو على الرغم من سنه وخبرته، بخيانة بلده من أجل امرأة . تمّت العملية بتصوير جميع المستندات اللازمة وإعادة الأصول إلى مكافحا في الصناديق الحديدية . أما الصور ، فقد أرسلت على عجل إلى لندن . حتى أن تشرشل نفسه اعترف بأهمية هذه العملية . بعد أيام من العملية ، اعترف لايس لآمي بوجود بعض الخطط التخريبية ضد أميركا . هذا الاعتراف كلفه أن يعتبر شخص غير مرغوب فيه في الولايات المتحدة ، وأن يطلب يعتبر شخص غير مرغوب فيه في الولايات المتحدة ، وأن يطلب منه مغادرة البلاد . عندها كلفت آمي بمهمة أخرى كان هدفها هدفه المرة سفارة حكومة فيشي الفرنسية .

هذه المرة انتحلت آمي شخصية صحفية . وبينما كانت بانتظار مقابلة مع السفير الفرنسي ، أمضت الوقت بالتحدث طوال ساعة كاملة مع الملحق الصحفي في السفارة ، الكابيتان شارل بروس . كاملة مع الملحق الصحفي في السفارة ، الكابيتان شارل بروس . كانت هذه الساعة كافية لإيقاع المسكين بحبائلها . وعندما تأكدت من سيطرها عليه ، اعترفت له بألها عميلة سرية وأغرته لأن يعمل إلى جانبها ، مثيرة فيه روح الوطنية مع فرنسا الحرة ضد حكومة لافال . نتيجة لذلك ، حصلت من بروس على نسخ من جميع المراسلات التي مرت على السفارة إرسالاً واستقبالاً ، كما بدأ يقدم لها نسخة عن تقريره اليومي . هذه النسخ أتاحت للبريطانيين فرصة التعرّف ، كثر مسن ذي قبل ، على أسرار الشيفرة الفرنسية .

ولكن في آذار ١٩٤٢ ، طلبت لندن من استخباراتما في الولايات المتحدة أن تحصل على نظام الشيفرة التي يعتمدها الملحقون البحريون الفرنسيون . وهناك من يظن أن تشرشل كان في أساس هذه الرغبة . وقد نجحت آمي في الحصول عليها بعد أن فشلت في بادئ الأمر مع رئيس الشيفرة ومساعده ، حيث كانت تتسلل إلى السفارة من وقت إلى آخر مع عشيقها بروس ، وأقنعا الحارس في المرة الأولى عنتهى اللباقة أن إيجاد غرفة شاغرة في فندق بواشنطن أمر شبه مستحيل في زمن الحرب .

وأرفقا خطوهما هذه بإكرامية دسمة . وتكرّر ذلك بحيث أصبح أمراً مألوفاً بالنسبة للحارس . وهذه الطريقة، تمكّنت من الحصول على نظام الشيفرة البحري ، فصوّرت جميع مستنداته ثم أعادته إلى مكانه وكأن شيئاً لم يكن .

وقد حقَّقت آمي نجاحات باهرة في هذا الحقل وأسدت خدمات جلّى إلى جهاز المخابرات الإنكليزية .

ردايفيد كان . الاستخبارات الإسرائيلية . ترجمة أفيوني . ص ١٩٩-١٠١) .

## ٣٦- أليعازر ، دافيد :

جنرال إسرائيلي . قائد الجبهة الشمالية عام ١٩٦١ . رئيس الأركان العامة سنة ١٩٧٢ .

ولد في يوغوسلافيا عام ١٩٢٥ ، تعلّم في الجامعة العبرية في القدس .

قاد قوات البالماخ وهاجم القدس القديمة عام ١٩٤٨ . قائد فرقة أثناء حملة سيناء عام ١٩٥٦. قائد قوات الهجوم على مرتفعات الجولان في حرب ١٩٦٧ .

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣. كان رئيساً للأركان أيضاً عندما أعطى أوامره بإسقاط الطائرة الليبية في ٢١ شباط ١٩٧٣، وهي طائرة مدنية كان على متنها مئة وست ركاب بينهم نساء وأطفال.

ومع أن دايان لديه أحد أحدث أجهزة الاتصال المتطورة في العالم ، فلم يفلح أليعازر بالاتصال به حيث كان مع عشيقته (اليشفيا) في منزله في ضاحية (تسهالا) ، وأعطى أمراً منه وعلى مسؤوليته وهو في الحمام بإسقاط الطائرة الليبية إذا لم تستجب لطلبات الهبوط .

ونتيجة هذه المأساة ، قتل حوالي مئة من الركاب المدنيين الأبرياء .

ولم يكن هناك شيء تستطيع إسرائيل عمله أكثر من التعبير عن الندم والاعتراف بالخطأ والاعتذار علناً على مسمع من العالم والتعهد بالتعويض على عائلات الشهداء .

(الموسوعة السياسية ، بإشراف د. عبد الوهاب كيالي وكامل الزهيري . ص ٧٠) .

(وسعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ٢٦٤–٤٦٧)

(ومحمد كعوش . صراع الجنرالات في إسرائيل . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ١٩٧٤ . ص ٨٧–٨٩) .

#### ۳۷– أموري ، روبرت :

كان نائب آلان دالاس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من سنة ١٩٥٢ حتى ١٩٦٢ وهو خريج جامعة هارفارد ، وشقيق كاتب شهير ومتحدر من عائلة تعود بأصولها الى أوائل المهاجرين من بريطانيا الى ولاية ماساشوستس .

<sup>(</sup>حافظ أ. خير الله – الاستخبارات الأميركية – ص ١٦) .

هــو شقيق مصطفى أمين ، جند للعمل لصالح المخابرات الأميركية بواسطــة أخيه مصطفى ، حينما عيّن على أمين مراسلاً صحفياً في لندن حيث وجدت الاستخبارات الأميركيــة فرصةً ذهبيةً للاستفادة منه ، فركزت بحثها عن المهمة الحقيقية له .وعندما أصرّ أوديل (ضابط المخابرات الأميركية) على أن رؤساءه فسي واشنطن يسألون عما إذا كان من الممكن الاتصال بعلى أمين في لندن ، وهل فاتحته في هذا من قبل كما سبق أن عرضت عليك ؟ أجاب مصطفى أمين : نعم فاتحته وليس عنده مانع. ثم كتب إليه رسالةً عن طريق أوديل يستعجله فيها حتى لا تقع في أيدي رجال المخابرات المصرية . أجاب أوديل : إن مثل هذه الخطابات (الرسائل) لا ترسل إلى لندن هكذا مباشرةً . أنه كي يصل الخطاب إلى " أرشى روزفلت " – مندوب المخابرات المركزية الأميركية في لندن – لا بدّ أن يمر على ست جهات على الأقل ... من السفارة هنا إلى وكالة المخابرات المركزية في واشنطن ، إلى فرع العمليات ثم إلى فرع أوروبا ، ومن فرع أوروبا إلى منطقة لندن ، وأخيراً من منطقة لندن إلى أرشى روزفلت .

<sup>(</sup>صلاح نصر : عملاء الخيانة وحديث الإفك . ص ٣٠-٣١) .

كان عميلاً للاستخبارات المركزية الأميركية .قبض عليه من قبل المخابرات المصرية عام ١٩٦٥ . كان صحفياً مشهوراً في الجريدة المصرية " أخبار اليوم " ومسؤولها . وقد اعترف باتصاله بالمخابرات المركزية الأميركية عن طريق "جون سايدر" الملحق بالسفارة الأميركية بالقاهرة ومسؤول القسم السياسي فيها . و "بروس تايلور" الذي عرّفه علیه جون سایدر ، وکریمین روزفلت ، وثورنتون وهندرسون ، وبیل ميللر ، وهير ، ومايلز كوبلاند عميل المخابرات الأميركية الشهير ، وأخيراً بروس أوديل السذي اعتقل معه . وقسد أقرّ مصطفى أمين في اعترافه أن أعضاء القسم السياسي في السفارة الأميركية هم مــن رجال المخابرات . وعندما عرّفه جون سايدر على بروس أويدل، قال له بأنه يعتبر من أهم الموظفين الجدد فـــى السفارة وأنـــه خبير بشؤون الشرق الأوسط ، وأنه صاحب نفوذ على السفير وصديقه جداً وقد سهل له بروس تايلور ضابط المخابرات الأميركية عملية هَريب أمواله إلى الخارج ، وقام بعملية نقل أوراقه ومستنداته عن الطريق " الدبلوماسي " التابع للسفارة الأميركية ، وسهّل له رغبته في مغادرة البلاد ، ووسطه لتجنيد شقيقه على أمين لحساب المخابرات الأميركية . وكانت المخابرات الأميركية عن طريق ضباطها في مصو تركّز على الحصول على المعلومات العسكرية والاقتصادية والسياسية تركيزاً مهماً ، خاصةً فيما يتعلُّق بالقوات المصرية في اليمن وتحرَّكات المشير عبد الحكيم عامر قائد عام القوات المسلّحة، وتقصّى نشاطه السياسي والعسكري ، واقتفاء سفرياته إلى الخارج . وكان من أخطر المعلومات التي توليها المخابرات الأميركية اهتمامها سفر المشير عامر إلى اليمن ومعرفة ما يتخذه من قرارات ، والوقوف على ما يدور بما من أحداث، ذلك أن اليمن كانت في ذلك الوقت من أهم المشاكل التي سببت صداعاً أليماً للولايات المتحدة الأميركية . وكذلك الحال بالنسبة لسفر الفريق الأول " صدقى محمود " إلى روسيا للتشاور والبحث مع السوفيات بشأن صفقات الأسلحة لمصر . وقد استفادت الاستخبارات المركزية الأميركية كثيراً من تجنيد مصطفى أمين وأخيه على مستغلّة علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر . وبعد أن ادعى (مصطفى أمين) بتكليفه بإقامة هذه العلاقات مع الأمريكان من قبل الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٥٢ ، فقد كذبه خطاب رئيس الجمهورية بتــاريخ 1970/11/1۳ . أطلق سراحه عام ١٩٧٤ ،

<sup>(</sup>صلاح نصر . عملاء الخيانة وحديث الإفك ١٩٧٥ . ص ٢٣-١٥) .

## • ٤ - أندروبوف ، يوري :

رئيس "مفوضية سلامة الدولة" السوفياتية منذ عام ١٩٦٧ حتى عام ١٩٧١ . عين باختيار شخصي من خرتشوف في ١٩١ أيار ١٩٦٧ وكان سفيراً في بودابست . ولد عام ١٩١٤ . كان في مطلع شبابه يعمل كعامل تلغراف لكنه ما لبث أن أصبح منظماً في الشبيبة الشيوعية وتدرّج في المسؤولية حتى أصبح خلال الحرب العالمية الثانية مسؤولاً أعلى عن الشبيبة الشيوعية في مناطق الحدود عند فنلندا ، الى أن أصبح عام ١٩٥١ رئيساً للدائرة السياسية في اللجنة المركزية . عام ١٩٥٣ ، أرسل الى السفارة السوفياتية في بودابست كمستشار ثم ما لبث أن أصبح سفيراً لبلاده هناك في العام التالي .

عام ١٩٦٢ ، رقى الى منصب أمانة سر الحزب الشيوعي وهو بتلك الصفة أكثر من انتقاده اللاذع لموقف ماوتسي تونغ والصينيين من وجهة عامة .

حياة أندروبوف في بودابست يتذكرها عدد من الدبلوماسيين الغربيين الذين كانوا في الخدمة هناك . كان على علاقة ودّ بالغ مع القائم بالأعمال الأميركي هناك الى حد أن هذا الأخير كان يستقدم من الولايات المتحدة أدوية نادرة لزوجة السفير أندروبوف فيما كان

السفير السوفياتي يبادله الهدية الطبية بالهدايا الأدبية من كتب تولستوي. أصبح عضواً في المكتب السياسي عام ١٩٧٣. ترأس لجنة أمن الدولة (المخابرات) عام ١٩٦٧ وحاز على جائزة لينين مرتين. وصل الى رئاسة الاتحاد السوفياتي، ثم خلفه ميخائيل غورباتشوف بعد وفاته.

(الاستخبارات السوفياتية – ص ٩)

("موسوعة السياسة" - الجزء الأول - المؤسسة العربية - بيروت - طبعة أولى ١٩٧٩ - ص ٣٥٣).

#### ١٤- أنغلتون ، جيمس :

كان أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في حزيران ١٩٦٧ . وقبل الخامس من حزيران ١٩٦٧ ، وبالتحديد يوم ١ حزيران ١٩٦٧ ، عقد مئير عميت رئيس الموساد اجتماعاً مع مسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية في غرفة لإعداد المعلومات في لانغلي بولاية فرجينيا ، وكان من ضمن هؤلاء المسؤولين جيمس أنغلتون حيث قدّم خدمات هامة لزملائه الاسرائيليين في تبادل المعلومات والتخطيط لشن حرب حزيران ١٩٦٧. كما قدّم أنغلتون أيضاً معلومات ساعدت إسرائيل على تطوير أسلحتها النووية .

وقد أعطى هذا التحالف الأميركي – الإسرائيلي نتائجه علناً في حرب ١٩٦٧ واتضحت في تدمير جزء كبير من قوة الدول العربية العسكرية في الساعات الأولى من الحرب. قتل في تفجير السفارة الأميركية في بيروت ١٩٨٧. وهو الرجل الذي يستطيع الدخول إلى مكتب آلان دالاًس دون أن يطرق الباب.

(آلان غيران رجالات الــــ.C.I.A. ص ٣٩) .

(الفكر الاستراتيجي العربي . العدد الرابع . نيسان ١٩٨٢ . ص ٤٥–٤٦ و ٥١) .

# ٤٢ – أنوير ، آرام :

هو ذاته " باروخ نادل " مؤلف كتاب" تحطمت الطائرات عند الفجر":

من أهم الجواسيس الإسرائيليين في مصر . وهو يهودي تركي . يحمل جواز سفر مزوّر بهذا الاسم للص الذي قتله الإسرائيليون أثناء محاولته سرقة أحد البنوك في تل أبيب . استقدمه مسؤول الاستخبارات الإسرائيلية فيشل لاندسبرغ إلى مكتبه في عام ١٩٥٤ وطلب منه القيام بمهمة تاجر الأسلحة التركي لمصر . وقد أرسله أولاً إلى باريس حيث مهد له عملاء فيشل الطريق ، وأصبح من الكبار في هذا الموضوع ، ونجح في إقامة صداقات على مستوى القمة مع كثير من

قياديي مصر وأفريقيا . وكان قد تعرّف في هذه الفترة على الكولونيل المصري محمد مدكور أبو العزوهو المفوض بشراء الأسلحة للجيش المصري ، وأقام معه علاقة وثيقة . وعندما أوعز له رئيسه فيشل ببيع كمية أسلحة راجمات ٦٠ ملم إلى الثوار الجزائريين ، أشار إلى المخابرات الفرنسية لمصادرة الكمية وطرد آرام مع تشويه سمعته في فرنسا . وعلى هذا الأساس ، أوقفت الصفقة وصدر أمر طرد آرام ومغادرة البلاد خلال ٢٤ ساعة . عندها وجه له الكولونيل المصري أبو العز دعوة لزيارة مصر للقاء برؤسائه الذين يقدرونه جيداً لخدماته. وهذا ما كان يطلبه آرام. فلبي الدعوة فوراً وذهب برفقة أبو العز في طائرة واحدة . والتقى بكثير من المسؤولين الكبار في الدولة بينهم زكريا محى الدين رئيس المخابرات المصرية ، وصلاح نصر المسؤول الكبير في المخابرات ، ومحمد صدقى محمود قائد سلاح الجو ، والمشير عبد الحكيم عامر وغيرهم كثير . وكان يقيم لهم الحفلات والليالي الحمراء مع حسناوات مصر بصورة دائمة ومتواصلة ، واستطاع أن ينقل إلى تل أبيب أهم الأخبار والمعلومات . كما استطاع أن يسلح مصر بأسلحة حديثة في تلك الفترة . وعندما حصل العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ ، أشار على قيادة سلاح الجو نقل طائرات الطوبوليف المقاتلة إلى أحد المطارات البعيدة عن مراكز القصف حيث نجت من التدمير ، وهي الطائرات التي كانت تخشاها إسرائيل ، وأرسل بسببها آرام لكنه أرسل الخبر إلى إسرائيل حتى تستعد لقصفها بعد ساعات قليلة لكنها لم تنفذ إلا بعد يومين ولم تستطع تدميرها كلها . وهذا ما رفع مكانته لدى القادة المصريين . ثم أرسل أدق المعلومات عن الأسلحة المصرية وتحركات الجيش والتحصينات والمطارات بصورة تفصيلية .

وعندما أصبح زكريا محي الدين نائباً لرئيس الجمهورية عبد الناصر ووزيراً للداخلية ، عينه عميلاً سرياً له وأعطاه بطاقة مخابرات موقعة من محي الدين خوّله بموجبها الدخول إلى كل المطارات المصرية لتقصي أخبارها بدقة ومواطن الضعف فيها واستعدادات الجيش والتسلح والترتيبات الخ... ، وتقديم تقرير له بذلك بعد ٤٨ ساعة . فنفذ المهمة بدقة متناهية ، ولكن لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية وليس لصالح مصر .

وهو الذي حدّد بدقة مواعيد دوام الطيارين المصريين للإسرائيليين قبل الخامس من حزيران ١٩٦٧ بأيام قليلة ليتسنى لهم تحديد الموعد المناسب لتوجيه الضربة القاضية لسلاح الجو المصري . وليلة الخامس من حزيران ، كان قد دعا الطيارين المصريين إلى حفلة صاحبة حضرها أكثر من ٠٠٠ طيار مصري مع الحسناوات المصريات دامت حتى الصباح، فقد الطيارون فيها عقولهم وسكروا حتى الثمالة .

وفي الساعة السابعة والربع حتى الثامنة من صباح الخامس من حزيران ١٩٦٧ ، كان سلاح الطيران المصري قد دمر في مطاراته دون أن يتمكن من الإقلاع، بينما كان آرام أنوير يستقل أول طائرة متجهة إلى تركيا في الساعة الثامنة و٥٥ دقيقة. ومنها وصل إلى تل أبيب

(باروخ نادل ، تحطت الطانرات عند الفجر ، كل الكتاب)

(ونزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٦٦) .

#### ٣٤ – أوتو، هلجارد:

هي إحدى عميلات المخابرات المصرية . جندها في ألمانيا الصحفي أحمد عصفور وهو أحد رجال الاستخبارات المصرية للعمل معه في خدمة مصر ، وأرسلها إلى إسرائيل . وهي يهودية ألمانية الأصل ذهبت مع الصحفي النمساوي " هانس جرماني " أحد سكان فينا الذي اقترح عليها السباحة على شاطئ البحر الأحمر بالقرب من مدينة إيلات . وبينما هي على الشاطئ ، ظهر فجأة جندي أردين مسلّح وأمرهما بمرافقته إلى قاعدة عسكرية ثم نقلوا إلى سجن في عمان. وتوسط القنصل الألماني في عمان لصالح هلجارد ، فأطلق سراحها ثم

التقيا في إسرائيل بعد العودة إليها عن طريق بوابة مندلباوم في القدس . كان ذلك في بداية عام ١٩٥٨ . تجولت هلجارد في أنحاء البلاد ، وقد أوهمت سلطات الأمن الإسرائيلية ، كولها يهودية ، ألها التقت مع شخص يهودي في مسقط رأسها ، وألها أحبته وقررت أن تصبح يهودية لتتزوجه ، ولهذا الهدف قدمت إلى إسرائيل . تجوّلت والتقت مع من تريد أن تلقاه ، وجمعت المعلومات الهامة وغادرت البلاد حيث التجهت فوراً إلى مصر حيث كان ينتظرها عشيقها أحمد عصفور .

استقبلها أحمد بسرور ، وانتقلا إلى مترله ، حيث باشرت تسليمه المعلومات والأفلام التي صورتما في إسرائيل . وكان قد صورت عدداً من القواعد العسكرية ، والدروع ، والمدفعية ، وكل ما مر أمام عينيها يوم " عيد استقلال إسرائيل " .

وفي أحد الأفلام صورت الحدود في منطقة الحولة في الشمال . وفيلماً آخر عن القواعد العسكرية في النقب ، وعلى الحدود الأردنية الإسرائيلية . كان أحمد عصفور خائفاً عليها حيث أن البطاقة الصحفية التي زودها بها كانت مزيّفة . وكان قد أرسل لها مبلغاً من المال عندما كانت في إسرائيل ، واعتقد الإسرائيليون حينها أن عائلتها هي التي أرسلت المبلغ .

وذكرت الصحف في ذلك الحين أن الفتاة كانت ترسل معلومات على ظهر طوابع بريدية كانت تضعها على ظهر رسائلها .

وفي هذا المجال ، منيت خدمات الأمن الإسرائيلية بفشل ذريع كما ألها اعترفت بهذا الفشل ، لكنه لم يكن فشلاً لخدمات الأمن الإسرائيلية فحسب ، فإن خدمات أمن قوات حلف ناتو في أوروبا قد فشلت وضللت ، لأن هلجارد عملت جاسوسة لصالح أحمد عصفور فترة ثلاث سنوات متواصلة منذ سنة ١٩٥٦ حتى ١٩٥٩ ، وعند وصولها إلى إسرائيل ، كانت قد عملت سنتين جاسوسة .عندما رجعت إلى مصر عام ١٩٥٨ ، تزوجت من أحمد عصفور ، وعملت سنة أخرى بالتجسس لصالحه ، وبعد ذلك مترجمة لديه ، ثم تزوج الإثنان في سنة بالتجسس لصالحه ، وبعد ذلك مترجمة لديه ، ثم تزوج الإثنان في سنة من الرئيس جمال عبد الناصر .

(دانيال جيمييسل . المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس . ص ٨٩-٩٢) .

# \$ \$ - أورايلي، سدين:

من أبرز رجال المخابرات الإنكليزية ، وكان يجيد سبع لغات من بينها الروسية لأن أمه كانت روسية . وقد قرّر ذات يوم أن يعود إلى روسيا لقلب نظام الحكم البولشفي هناك .

وكان خطته تقوم على أساس القبض على لينين وأبرز معاونيه ، أثناء اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي ، كان قد تحدد يوم ٢٨ أغسطس عام ١٩١٨ موعداً له ، كما اختير أوبرا موسكو مكاناً للاجتماع . وكان أورايلي قد اتصل ببعض العناصر المناهضة للبولشفيك ، ممن ساعدوه في وضع الخطة ، التي كانت ترمي إلى حصر مكان الاجتماع بواسطة فرقة من المشاة اللتونيين بينما يقبض على الزعماء السوفيات وفي مقدمتهم لينين.

لكن الخطة فشلت ، حيث أن المخابرات البولشفية كان قد كشفت المؤامرة ، وسارعت بالاستيلاء على السفارة البريطانية حيث أعدم القومندان الإنكليزي كرومي، وبإجراء حملة اعتقالات واسعة النطاق في جميع أحياء موسكو .

وتمكن أورايلي من الفرار عبر الحدود الروسية إلى فنلندا ، بعد مطاردة دامت خمسة عشر يوماً داخل روسيا. وكان أورايلي قد تعرّف على بوريس سافينكوف الذي يعتبر من أهم الإرهابيين والمناوئين للبولشفيك ، وقد نقل مركز نشاطه إلى براغ عام ١٩٢١ ، وبمعاونة الجنرال رودولف جايدا ، نظم فرقة إرهابية أطلق عليها اسم " الحرس الأخضر " وقامت بعمليات إرهابية في أوكرانيا .

<sup>(</sup>رولان غوشيه . الإرهابيون والفدائيون . ترجمة ريمون نشاطي . ص ٨٥-٨٦) .

هو أحد جواسيس المخابرات الألمانية (الجستابو) . قدم للعمل في بريطانيا مدعياً بأنه قادم منن سويسرا ويعمل فني صناعة وتصليح الساعات . وعندما سمح له بالعمل في بريطانيا اختار مدينة (كيركويل) واستأجر فيها مسكناً متواضعاً أقـــام فيـــه ، ومـــن المعروف أن هذه المدينة لا تبعد عن ميناء (سكابافلو) كثيراً (أي موقعها استراتيجي) .تمكن (أورتيل) من الحصول على محل صغير في المدينة وأخذ يزاول فيه بيع المجوهرات والتحف بالإضافة الى تصليح الساعات بمختلف أنواعها . وكان عمله متقناً حيث اكتسب شهرة واسعة . وبعد مرور خمس سنوات ، تقدم بطلب الحصول على الجنسية البريطانية التي حصل عليها عوضاً عن الجنسية السويسرية المزوّرة. ومن حسن حظه أصبح له زبائن من ضباط البحرية الملكية البريطانية وبعض ضباط القيادة كانوا يترددون إليه لشراء الهدايا أو لإصلاح ساعاتهم ، وعندما يحصل على خبر مهم يستبق الزمن الي مسكنه ويغلقه على نفسه ويهرع الى جهاز اللاسلكي ليبلغ مركز القيادة ما حصل عليه من معلومات أما المعلومات العادية ، وصور القطع البحرية التي يحصل عليها ببراءة ، فقد كان يرسلها بالبريد العادي وعليها إهداء الى صديقه فون بيلو ، ولم يكن هذا الصديق سوى الملحق البحري الالماني في هولندا بينما كان يتلقى رسائل عادية لا تثير الريبة كانت تحمل في طياها أوامر رئيسه (كاناري) وتوجيهاته .

وفي يوم إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا ، تلقى رسالة واردة من سويسرا وقد ظهر الحزن عليه حال استلامه الرسالة واعتذر من جميع الذين دعوه لتناول الغداء قائلاً إن الرسالة تخبره أن والدته البالغة من العمر ثمانين عاماً مريضة جداً وتطلب رؤيته حالاً.بعد يومين تمكّن من إيجاد باخرة متجهة الى (روتردام) فاستقلُّها حاملاً معه كافة الرسوم والمخططات التي رسمها بنفسه ، وحصل عليها بمختلف الطرق ، ولدى وصوله الى روتردام ، اتجه رأساً الى فندق البحارة ، وطلب مقابلة الهر (فوتيز بيرلو) رئيس فرع الجستابو الألماني في هولندا فاستقبله الأخير باحترام زائد ، وعندما قدم له (أورتيل) ما حمله معه ، دهش (بيرلو) وقام فوراً باصطحابه الى مقر إقسامة الملحق البحري الألماني (فون بيلو) الذي دهش أكثر مسما شاهده مسن المستندات القيمة ، بالإضافة الى أعماله السابقة ، فهنَّأه وأبقاه في ضيافته وضيافة رئيس فرع المخابرات الألمانية في هولندا ، بينما أرسلت كافة المستندات الى القيادة ، مسع رسول خاص . ثسم أرسل مرة ثانية لإكمال مهمته في بريطانيا ، وهو يلبس ثياباً سوداء نظراً " لوفاة والدته " . وتمكن من اكتشاف آخر الأسوار المتعلقة بالدفاع عن (سكابافلو) ، وأبرق لقيادته فوراً حيث يجب استغلال الوقت وتوجيه

الضربة المناسبة ، حيث دمّرت على أثرها " البلوطة الملكية " التي تعتبر من أهم الغواصات البريطانية . ثم عادت غواصة ألمانية خصيصاً التقطت أورتيل من مكان محدد بعد أن قام بتنفيذ مهمته خير قيام .

(سعيد الجزانري – المخابرات والعالم – ص ٣٣٩ – ٣٤٣) .

# ٤٦ - أورلوف ، ألكسندر :

كان يشغل رئاسة قسم مكافحة الجاسوسية في المخابرات السوفياتية . وهو أول الهاربين الى الولايات المتحدة من المخابرات السوفياتية في عام ١٩٣٨ .وقد كلّف هربــه الى الولايات المتحدة كثيراً من عملاء المخابرات السوفياتية فسى أوروبا وأميركا عسدا الفضائح التي قام بنشرها في المقالات الصحفية التي أجريت معه بترتيب مــن المخابرات الأميركية . وبعد استراحة في ضيافة المخابرات الأميركية ، أصدر كتاب (التاريخ السري لفضائح ستالين) ، بالإضافة الى كشفه أخطر عملية قـــامت بها المخابرات السوفياتية ، ونفذتها بإشمراف ستالين نفسه ألا وهي عملية سرقة ذهب إسبانيا التي كشف النقاب عنها في تشرين الأول ١٩٦٧ ، والتي نقلت الي موسكو .وكانت هذه الكمية عبارة عن عشرة آلاف صندوق ، مجموعها حوالي ٧٢٥ طن ، نفذت العملية بتاريخ ٢٢ أوكتوبر عام ۱۹۳۹ بحضور وزير مالية إسبانيا (جوان نجران) وأحد كبار موظفي وزارة الخزانة (المالية) وانتهت العملية صابح يوم ٢٥ أوكتوبر ١٩٣٦ وقد تحطم الصمت الرسمي الإسباني في ديسمبر ١٩٥٦ بعد موت الدكتور (جوان نجران) فقد أكّدت وزارة الخارجية الإسبانية ألها وجدت أحيراً بين أوراقه الخاصة إيصالاً رسمياً عن ذهب مودع في الاتحاد السوفياتي والا أن الحكومة السوفياتية ردّت قائلةً بأن حوالي وكان لضمان سداد قيمة الطائرات والأسلحة والذخيرة من السلع السوفياتية التي قدمت للجمهوريين في إسبانيا .

(سعيد الجزائري – المخابرات والعالم – ص ١٦٦ و ١٧٢ – ١٧٣).

## ۷۶ – أوزبورن ، ريتشارد :

هو سكرتير أول القسم الاقتصادي في السفارة الأميركية في الاتـــحاد السوفيات يوم ٧ آذار الاتـــحاد السوفيات يوم ٧ آذار ١٩٨٣، وهو يقوم بتشغيل جهاز إلكترويي صغير مخصّص للاتصال بالأقمار الصناعية أثناء تجوّله في أحد ضواحي العاصمة .

وأبلغت الحكومة السوفياتية أن أوزبورن " شخص غير مرغوب فيه " وطلبت منه مغادرة الأراضي السوفياتية . وتقول دوائر موسكو الدبلوماسية أن السوفيات قد بدأوا يتشددون في موقفهم من عمليات التجسس التي يمارسها بعض أعضاء السفارات الغربية ، وتستدل على ذلك بسرعة إعلان موسكو نبأ طرد أوزبورن في حين كانت تترك في السابق فترات طويلة تمرّ قبل الإعلان عنها . ورفضت الولايات المتحدة الإدلاء بأي تصريح رسمي حول قيام الاتحاد السوفياتي بطرد أوزبورن ، أحد أعضاء سفارها في موسكو بتهمة التجسس . واكتفت أوزبورن ، أحد أعضاء سفارها في موسكو بتهمة التجسس . واكتفت فقط بتأكيد النبأ كما أذاعته وكالة "تاس" السوفياتية .

("الحوادث" . العدد ١٣٧٦ . الجمعة ١٨ آذار ١٩٨٣ . ص ١١) .

## ۴۸ – أوفاديا ، آشير

هو المدير الثالث للمركز الأكاديمي بالقاهرة البروفيسور " آشير أوفاديك المجاد مهام منصبه في أبريل ١٩٨٧ وفاديك المهام منصبه في أبريل ١٩٨٧ وكان أستاذاً للعمارة الكلاسيكية وتاريخ الفن المسيحي القديم بجامعة تل أبيب ، ولد في ٢ يوليو عام ١٩٣٧ ، يونايي الأصل ، أمضى فترة طفولته في مقاطعة سالونيكا باليونان وهاجر إلى تل أبيب عام ١٩٤٩ ودرس بالجامعة العبرية بالقدس . تعاونه قرينته " روث اوفاديا " وهي

إيطالسية المولد في ٦ أبريل ١٩٣٢ ، وله ابنة وحيدة تدعى " استير " من مواليد ٣ فبراير ١٩٦٧.

ويقيم البروفيسور أوفاديا في العقار رقم ٣٣ بشارع أحمد حشمت شقة ٣٣ بحي الزمالك وهي المقر الدائم لإقامة مدير المركز الأكاديمي وقد زار مصر قبل توليه إدارة المركز نحو ١٧ مرة حيث صال وجال في جميع محافظاتها . وهو على دراية تامة بالحضارات المصرية المتعاقبة : الفرعونية ، الإغريقية ، الرومانية ، والإسلامية ، والإسلامية ، وشديد الاهتمام بفنون العمارة الإسلامية والقبطية ، من مؤلفاته : الكنيسة البيزنطية في الأرض المقدسة والنماذج الهندسية والنباتية في الفسيفساء القديمة . لديه ملكات الفنان ، ويسعى دائماً إلى اجتذاب الفسيفساء القديمة . لديه ملكات الفنان ، ويسعى دائماً إلى اجتذاب الفسيفساء القديمة . لديه المكان الفنان ، ويسعى دائماً إلى اجتذاب المعارض الخاصة في حاسطين المحترين ، وقد نجح بالفعل في إقامة عدد من المعارض الخاصة في حاسطين المحتلة حليمة منهم ومعارض أخرى مشتركة مع فنانين " إسرائيليين " !.

الدكتور عمانويل ماركس هو المدير الخامس للمركز الأكاديمي بالقاهرة ، بعد يوسف جينات (١٩٩٢) .ويثير المركز الأكساديمي الإسرائيلي - استفسزازاً دائمساً - في الأوسساط العلميسة والثقافية في مصر ، بنوعيسة نشاطه والموضوعسات التي يعالجها ...

<sup>(</sup>المرجع : عرفة عبده علي " جيتو إسرائيلي في القاهرة " ص ٣٠) .

#### ٤٩ – أوفير ، تسادوق :

كان أحد مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية وموظف في السفارة الإسرائيلية في بروكسل ، يتولى إدارة مركز التجسس في أوروبا بعد أن نقلت الاستخبارات الإسرائيلية المركز الرئيسي "للموساد" في أوروبا من باريس إلى بروكسل إثر الأزمة التي نشبت بين ديغول وإسرائيل في أعقاب حرب حزيران ١٩٦٧ .

وكانت مهمته الاتصال مع العملاء الذين استطاع تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية . وقد استطاع أوفير إحاطة مهمته بالسرّية المطلقة تحت أشكال مختلفة من السواتر ، أهمها عمله كدبلوماسي في السفارة في بروكسل ، وتحتعه بالحصانة . لذا أوكلت مجموعة الرصد الفلسطينية مهمة تصفيته إلى أحد أصدق عملائسه، حيث أطلق عدة رصاصات عليه حينما توجّه لمقابلة سرية معه ، لكن أوفير نجا بأعجوبة بعد أن أصيب بجروح متعددة . كان ذلك في أيلول ١٩٧٢ . وقد أثارت هذه العملية ردود فعل هامة في إسرائيل كما أثارت كثيراً من الانتقادات لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية .

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الإسرانيلية . ص ١٥٤-١٥٥) .

## • ٥– أوكولوفيتش ، جيورجي :

هو أحد زعماء منظمة معادية للسوفيات من المهاجرين القدامي تدعى "الاتحاد الوطني للمتعاونين الروس".

كلفت المخابرات السوفياتية نيقولاي خوخلوف لاغتياله في فرانكفورت ، إلا أن خوخلوف لم ينفذ المهمة الموكولة إليه والتجأ الى "الاتحاد الوطني".

(الاستخبارات السوفياتية ص ٢٢)

## ١٥- أوميناتا ، ياماتو :

كان رئيس الاستخبارات اليابانية في أوروبا . وبعد أن رأت الاستخبارات الألمانية أن عملية تدريب الضباط على أيدي الجنرال أندرياس فيغل الموقوف في سجون الغستابو عام ١٩٣٨ ، تستغرق وقتاً طويلاً ، لجأت الاستخبارات الألمانية إلى شراء كامل الشيفرة اليابانية المعتمدة في كل من تركيا والبرازيل والبرتغال والفاتيكان ويوغوسلافيا ، فباعها أوميناتا لقاء ثمانية وعشرين ألفاً من الفرنكات

السويسرية . وكانت هذه أول صفقة شراء بالجملة الأسرار عائدة للاستخبارات في تاريخ هذا الحقل.

(دايفيد كان . حرب الاستخبارات . ترجمة أفيوني . ص ٨٥) .

## ۲۵- أونيل ، جون :

هو المنسق السابق لعمليات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية ، والذي أصبح رجل مكتب التحقيقات الفيدرالي الثاني في نيويورك ، الموكل بالأمن الوطني . عندما أصبح في الخمسين من عمره ، وبعد أن كرّس نصف حياته لخدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، انضم إلى مكتب نيويورك " المكتب الأهم والأبرز " في الأف. بي. آي. ، والذي يسعى العملاء كلهم للالتحاق به . وأصبحت نيويورك أرض " جون أونيل " وميدان صيده الخاص ، فعرف زواياها وخفاياها كلها...

إنه رجل متمرد تسيطر فيه الإرادة على العمل . أوكلت إليه مهمة التحقيق في أعمال منظمة " القاعدة " التي يتزعمها أسامة بن لادن ، وزار اليمن بعد الهجوم على المدمّرة الأميركية (USS COLE) كول ، الذي أدى إلى مقتل ١٢ شخصاً من بين أفراد طاقمها ، وذلك

في ١٢ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٠ في مرفأ عدن. وكان هدف الزيارة توبيخ الدبلوماسيين الأميركيين على مواقفهم التي تعرقل الأعمال ، حيث ظهرت خلافات عميقة في وجهات النظر ، خلال التحقيقات ، ما بين دبلوماسيّى وزارة الخارجية ومحقّقي مكتب التحقيقات الفيدرالي ... ودخُل في مواجهات مع السفير الأميركي في اليمن " برباره بودين " ...وأثناء التحقيق في قضية الاعتداءات على المنشآت العسكرية في الظهران (السعودية) في ٢٥ حزيران ١٩٩٦، الذي أدّى إلى مقتل ١٩ جندياً أميركياً ، زار "جون أونيل " المملكة العربية السعودية شخصياً للحصول على مساعدة السلطات السعودية وتعاونما من الملك فهد . لكنه لم يفلح في إقناعه – على حدّ قول جان شارل بريزار مؤلف كتاب " ابن لادن الحقيقة المحظورة " -فاستجوبت الاستخبارات السعودية المشتبه بمم البارزين في حين اكتفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع الأدلة المادية كي يتقدم التحقيق في القضية ...ويؤكد " جون أونيل " (أحد أفضل الخبراء في شؤون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة) أن مصالح مكافحة الإرهاب تأتي في المرتبة الثانية بعد " دواعي المصلحة العليا للدولة " على سلّم الأولويات. وبدافع الغيط ولاقتناعه بأن ما من شيء سيغيّر إيمانه ويبدّله، ترك " جون أونيل " مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر آب / أغسطس من العام ٢٠٠١ ليتسلّم مهامه الجديدة كمدير أمن ... مركز التجارة العالمي. في ١١ أيلول / سبتمبر ٢٠٠١ ، كان يحضر اجتماعاً مخططاً لأمن البرجين التوأمين حين ضربت الطائرة الأولى المبنى. وبحكم احترافه ومهنته ، ترك الاجتماع ليطلب النجدة وينسق عملية وصول الشرطة ، قبل أن يعود إلى المبنى ليساعد في إخراج شاغليه ، وكأنه يسعى لإنقاذ الآلاف من سكان نيويورك الذين عرفهم . ولكنه اتجه مباشرة نحو مصيره المهلك وقدره المشؤوم .

(المرجع : جان شارل بريزار وغيوم داسكييه " ابن لادن الحقيقة المحظورة " . منشورات تالة للطباعة والنشر . الجماهيرية العظمى / ليبيا / الطبعة الأولى ٢٠٠٢ . ص ٥-٨) .

## **٥٣** - أويلر ، الويس :

كان عميلاً للاستخبارات الإسرائيلية ، ورئيس قسم الصحافة في حزب الشعب الحاكم في النمسا . ألقت السلطات النمساوية القبض عليه في أواخر العام ١٩٦٨ بتهمة التعامل مع المخابرات الإسرائيلية . وقد جاء في اعترافاته أنه عمل على خدمة الأهداف الأميركية والإسرائيلية عن طريق التأثير على اتجاهات الصحافة النمساوية .

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ١٤١) .

## ٤٥- إيخمان ، أدولف :

قائد نازي كبير ، ومن أبرز مساعدي أدولف هتلر . عين في سنة ١٩٣٤ بالقسم اليهودي من خدمات الأمن التابعة للقمصان الزرقاء س.س. (.S.S) بوصفهَ حبيراً في قضايا الصهيونية . لعب دوراً أساسياً في صياغة ما يسمى الحل النهائي للمسألة اليهودية وتنفيذه أيضاً. وقد وضع إيخمان الخطوط الرئيسية في فكرة " الهجرة القسرية " لليهود . وكان إيخمان يعتزّ كثيراً بسهولة تنفيذ العمليات التي نظمها ، وفي محاكمات نورمبرغ قدّمت الأدلة على أنه كان يفتخر بمساهمته في تصفية ملايين اليهود ، وقد اشتملت تلك المساهمة على الدور الكبير الذي لعبه في "توسيع أوشفتس" الذي أصبح أكبر معسكر للإبادة بالجملة ، وفي أوشفتس هذه ، لقى حوالي مليونين من اليهود مصرعهم. وقد عهد إليه الفوهرر (هتلر) برئاسة الإدارة التي كلفت بالوصول إلى الحل النهائي للمشكلة اليهودية بأي طريقة ، لأن شر اليهود قد استشرى وعداءهم للنازية أخذ يظهر في حملاهم العنيفة ضدها . وعندما استقر الرأي النهائي على تصفية اليهود ، كان أدولف إيخمان رئيس إدارة هذه العملية والمسؤول عن معسكرات الموت وغرف الغاز وأفــران حرق الجثث وأوامر النفي والإعدام بالجملة .ونتيجة إدارته لهذه العملية بأوامر صريحة من الرايخ لقى ستة ملايين يهودي

حتفهم . وقد تعهد إيخمان لرئيسه المباشر (هنريخ هملر) عام ١٩٢٤ بأنه سوف لن يبقى أي يهودي في أوروبا .وأثناء محاكمات نورمبرغ ، تمكن أدولف إيخمان من الإفلات وهرب من قيادته وصادف في طريقه بين القتلى رقيباً قتيلاً ، فانتزع رداءه العسكري الملوّث بالدماء ولبسه، وحمل أوراقه بعدما أتلف الوثائق التي يحملها والتي تدل على أنه (أدولف إيخمان) ، وأخذ يختفي هنا وهناك حتى ألقت القوات الأميركية القبض عليه وسيق إلى معسكرات الاعتقال لكنه تمكّن من الفرار واختفى عن الأنظار .ومنذ ذلك الوقت ، أصبح اسم (أدولف إيخمان) على لائحة المطلوبين ، وخاصةً من قبل اليهود .وتمكن إيخمان من الاختفاء حتى عام ١٩٥٧ ، حيث حصل أيسر هرئيل على معلومات موثوق بها من الدكتور فرتس باور المدعى العام في مقاطعة هيسي بألمانيا مفادها أن إيخمان يعيش في الأرجنتين .وبعد مراقبة دقيقة ، تمكّنت المخابرات الإسرائيلية من اكتشاف مقر إقامة أدولف إيخمان في الأرجنتين وذلك في ٢١ آذار ١٩٦٠.ودبّرت العملية بنجاح حيث تمكُّنت من إلقاء القبض عليه واختطافه إلى إسرائيل حيث حوكم بالإعدام في عام ١٩٦٢ .ولكن تبين بعدئذ أن قصة " الهولوكوست " أو " المحرقة اليهودية "في المانيا على يد النازية لم تكن أكثر من خرافة.وان الذين قتلوا من اليهود في ألمانيا قتلوا بالاتفاق بين الوكالة اليهودية والحزب النازي الهتلري بموجب إتفاقية اسمها " الهافارا " (أي نقل وتحويل اليهود من ألمانيا الى فلسطين). وكان الذين قتلوا من اليهودية إذا اليهودية اللهودية إذا ذهبوا الى فلسطين.

(الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري . ُص ١٧-٢١)

(سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص 10 - 13 - 13)

(الموسوعة السياسية بإشراف د. كيالي وزهيري . ص ٩٩)

(ومجلة " الموقف العربي " . العدد ١٢٧ . الاثنين ٢١–٢٤ آذار ١٩٨٣ . ص ٣٠) .

## ٥٥– إيمز ،روبرت كلايتون :

كان مدير مكتب تحليلات وكالة المخابرات المركزية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ، ومن أقدر وأفضل الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط والذي تابع تطوراتها لعشرين عاماً . قتل في انفجار السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٨٣ . وذكرت دوائر مطلعة أن "الموساد" قد وضعت منذ عملية صور (وهي تدمير مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في صور الصيف الماضي تدمير مقر القيادة العسكرية الإسرائيلي أكثر من ٧٠ قتيلاً و ١٣٠ جريحاً واقمت فيها المخابرات الأميركية) رأس روبرت كلايتون إيمز رئيس دائرة الشرق الأوسط في المخابرات الأميركية في قائمة المرشحين

للتصفية الثارية ... وإن عملاء الموساد كانوا يتعقبونه عن كثب في جميع تنقلاته الأخيرة . ويبدو أن الموساد ذات الشبكة المتوغلة في بيروت وكثير من المناطق اللبنانية ، قد علمت بوصوله إلى لبنان قبيل أيام قليلة من عملية تفجير السفارة ... وعلمت أن استدعاءه إلى لبنان يتصل بمخطط عمليات سرية وعلنية تستهدف إقناع الإسرائيليين بأن مصلحتهم تقضى بأن ينهوا بسرعة مأزق المفاوضات مع لبنان كما تقضى بوقف معاكسة المخططات الأميركية .وتقول "الحوادث" البيروتية أن إيمز وصل إلى بيروت بأمر خاص من وليم كاسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مهمة درس معلومات حساسة جداً عن نشاط الخبراء السوفيات في البقاع ، ضمن محاولة الهام الاتحاد السوفياتي بعملية تفجير السفارة وتقول المصادر الأميركية أن إيمز كان قد استدعى إلى لبنان من أجل دعم الفريــق الأميركي الــذي يشارك في المفاوضات اللبنانية -الإسرائيلية باعتباره من " أقدر وأفضل الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط " . وكان قد لعب دوراً حيوياً لكن من وراء الستار في وضع مسودة مشروع الرئيس ريغان ... وهذا أحد أسباب حنق إسرائيل عليه ، حيث تكن له نوعاً خاصاً ومركزاً من العداء والكراهية .وهذا ما يوحي بأن " الموساد " هو الذي اغتال روبرت إيمز ،في الوقت الذي تشير فيه كثير من المعلومات الى جهات إسلامية معادية لسياسة الولايات المتحدة بألها هي التي نفذت عملية تفجير السفارة الأميركية في بيروت ،حيث قضى إيمز تحت أنقاضها وفي الأشهر الأخيرة قبل وفاته ، إرتقى في وكالة المخابرات المركزية الأميركية إلى منصب المسؤول الأول عن تحليل شؤون الشرق الأوسط ، والتطورات والأحداث الجارية في المنطقة ، وبهذه الصفة كان يعمل بمثابة مستشار دائم وخاص لوزير الخارجية جورج شولتز ولبعض كبار موظفي الخارجية الأميركية إسْتُدْعيَ إلى بيروت لمساعدة فيليب حبيب وموريس درايبر في دفع عجلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى الأمام بيما كان رئيس المخابرات المركزية الأميركية وليم كاسي يقوم بزيارة مفاجئة غامضة إلى إسرائيل قيل ألها تتصل جزئياً بتليين ، موقف الوفد الإسرائيلي المفاوض ، كما تتصل جزئياً بتبادل المعلومات عن نشاط المخابرات السوفياتية في المنطقة . كما أوصى باعتماد شبكة من المخبرين المحليين يتوزع أفرادها في مناطق تواجد " المارينـــز " ويقومون بجمع المعلومات المطلوبة وإبلاغها فوراً إلى جهاز أسسه في السفارة الأميركية ، وكان يضم ثلاثة من أقدر معاونيه الذين يعملون في لبنان ، والذين لقوا مصرعهم كذلك في عملية تفجير السفارة ... وبشكل يؤلف أفدح خسارة بشرية لحقت حتى الآن بالمخابرات الأميركية في أي حادث منفرد في الشرق الأوسط لم يكن إيمز غريباً عن بيروت ، فقد كان يعرفها ويعرف خفاياها "كما يعرف كفه ". كان قد خدم في بيروت فترتين كموظف "دبلوماسي" من ١٩٦٥ إلى ١٩٦٧، ثم من ١٩٧٠ إلى ١٩٧٢ . وفي المرة الأولى غادر بيروت إلى عدن ليكون على كتب من الأحداث والتطورات في اليمن الديمقراطي بمناسبة إعلان استقلالها. ومن ثم توجه إلى طهران " كموظف " في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ... وكان في الحقيقة يعمل كضابط اتصال بين المخابرات الأميركية وقيادة السافاك (البوليس السياسي في عهد الشاه) . وبعد فترة خدمته الثانية في بيروت ، توجه إلى الكويت حيث ظلُّ هناك من عام ١٩٧٥ حتى عهد إليه بمكتب شؤون الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات الأميركية .وفي عام ١٩٨١ ، وقبيل الغزو الإسرائيلي للبنان ، قرر إيمز تقوية مركز الرصد التابع للوكالة والعامل في نطاق السفارة الأميركية في بيروت ، حيث أوفد إليها مساعده "بول ليبنغول" وكان يعمل تحت ستار ملحق بالسفارة ، والآنسة "ليزا بياسيلا" وكانت تعمل كزميلها " دوغلاس غرين " كسكرتيرة ثالثة في سلك السفارة الأميركية ، وقد قضى الثلاثة نحبهم مع رئيسهم في حادث الانفجار . وتقول أوساط مطلعة أن المخابــرات الأميركية لم تفقد كل رجــالها في بيروت ، وذلــك خلافاً لما أذيع ،ذلك أن الرئيس الإداري لمركز الرصد " ريان كوكر "، كان خارج نطاق دائرة الانفجار في مكان في السفارة بعيد عن واجهتها ، وهكذا نجا بأعجوبة من موت محقق . وعلمت " الوطن العربي " من مصدر مطلع أن إيمز كان في الباكستان وعلى مقربة من ممر خيبر أي على مشارف أفغانستان في مهمة لم تعرف طبيعتها بالضبط عندما استدعى إلى بيروت على وجه الاستعجال ، حيث حِلّ في فندق مايفلاور في شارع المقدسي الموازي لشارع الحمراء وهو فندق وسط ومتواضع بعض الشيء . وفسور إخراج جثته مسن أنقاض السفارة الأميركية ، توجه موظفون أميركيسون إلى فندق مايفلاور مسع بعض رجال الأمن اللبنانيين ليستردوا أمتعتم وليحذروا موظفيي الفندق من الإدلاء بأي معلومات عنه إلى أي جهة . وهجذه المناسبة ، كشفت مصادر مطلعة في واشنطن الستار عن أن إيمز كان ينوي أن يقوم بزيارة خاصة إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع عدد من مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية .وقد ذكر الناطق باسم " السي آي إيه " ديل بترسون ، أن إيمز، ذهب إلى الشرق الأوسط من أجل التوجيه والتشاور . وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن اسم مسؤول في الاستخبارات الأميركية ولو ميتاً .

<sup>(&</sup>quot;الوطن العربي" . العدد ٣٢٤ . من ٢٩ نيسان إلى ٥ أيار ١٩٨٣ . ص ٢٩-٣٠)

<sup>(</sup>و"الحوادث" عدد ١٣٨٢. الجمعة ٢٩ نيسان ١٩٨٣. ص ١٩)

رو"السفير" عدد ٣٢١٦ الأربعاء ٢٠ نيسان ١٩٨٣ الصفحة الأولى).

## ٥٦ إيمس ، ألدريك :

هو من أهم ضباط الاستخبارات الأميركية والـ FBI الذي كان جاسوساً للاتحاد السوفياتي ثم روسيا . اعتقل عام ١٩٩٤ ، بعد أن قدم للاتحاد السوفياتي معلومات هائلة عن البرامج النووية والصاروخية الأميركية ، وشكلت قضيته كارثة استخبارية كبيرة في أميركا ، ثما أكد فقدان التنسيق بين السي آي إي ومكتب التحقيق الفدرالي FBI .

وكذلك الفشل الذريع في رصد تحركات ألدريك إيمس مع المسؤولين السوفيات ، والعيوب التي ترافق عملية الاطلاع على المعلومات السرية جداً ، مع العلم أن إيمس أبلغ المخابرات السوفياتية عن الجواسيس الروس في موسكو لصالح واشنطن عامي ١٩٨٥ و ١٩٨٦ ، فتمت تصفيتهم .

وفي عام ١٩٨٦ ، ظهر تماماً للسي آي إي أن جميع الجواسيس لصالح أميركا في موسكو إما تمّ اعتقالهم أو إعدامهم، ومع ذلك لم تكتشف السي آي إي أن إيمس هو الذي سلّمهم قائمة الجواسيس إلا بعد ثماني سنوات (أي في عام ١٩٩٤ حين اعتقل إيمس).

<sup>(&</sup>quot;انحرر العربي" . العدد ٣١٣ . من ١٤-٢٠ أيلول عام ٢٠٠١. ص ١٦) .

#### ٠٥٧ إينال ، ييغال :

هو أحد مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية في أوسلو - النروج، وضابط الأمن في سفارتها هناك . كان المشرف على المجموعة الإرهابية التي تولّت عملية اغتيال المناضل المغربي أحمد بوشيكي في ٢٦ تموز ١٩٧٣ ظناً منها أنه أحد المخططين لعمليات منظمة أيلول الأسود. اعتقله البوليس في أوسلو بعد أن ألقي القبض على شخصين من المجموعة كانا يحملان قطعاً من الورق عليها اسمه ورقم هاتفه .

وعندما داهم البوليس المترل ، وجد عنده شخصين من المجموعة أيضاً اعتقلوا جميعاً . حيث اعترفوا ألهم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الذي يشرف عليه الجنرال تسفي زامير . وبما أن ييغال إينال يحمل الهوية الدبلوماسية ويتمتع بالحصانة ، فقد اعتبر شخصاً غير مرغوب فيه وطرد من البلاد .

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ١٦٥-١٦٦) .

<sup>(</sup>ومجلة " شؤون فلسطينية " . العدد ٣٠ . شباط ١٩٧٤ . ص ١٨٩) .

# حسرف البساء ( ب )

- ١. بئيري ، أيسر
  - ۲. بادر، أوتو
- ٣. باراك، إيهود
- ٤. باركزاتيس، إيلي
  - ٥. بارليف ، حاييم
  - ٦. بارندس، وليام
    - ٧. بارنز ، تريسي
- ۸. باریتشیف ، فیکتور
  - ٩. باسيلي ، سمير وليم

- ١٠. بانكروف ، إدوارد
- ١١. باورز ، فرنسيس غاري
  - ١٢. بترسون ، ديل
  - ۱۳. برایم ، جیفري
  - ۱٤. براين ، ستيفن
- ١٥. برتين ، دوغلاس ورنلاد
  - ۱۲. بردان، توم
  - ١٧. برغ ، آرثرغولد
- ۱۸. بروتوس، أو فالترجرامش
  - **١٩**. برودوم ، باري
  - ۲۰. برونر ، الویس
  - ۲۱. بشنس، ماجي

- ۲۲. بل ، مارغریت جیرترود
  - ۲۳. بلاك ، جورج
  - ۲٤. بلكند، همان
  - ۲۵. بن آشیر ، موشي
  - ۲۲. بن بورات ، يوئل
    - ۲۷. بنتلي ، إليزابيت
      - ۲۸. بندمان ، يونا
        - ۲۹. بنرغ ، روز
  - ۳۰. ین غال ، یوسف.
    - ٣١. بنكرتون ، ألان
  - ٣٢. بنكوفسكي ، أوليغ
    - ۳۳. بنیامین ، حاییم

- . ٣٤. بوب ، ألن
- ۳۵. بورسیکو ، بیار
- ٣٦. بوسكيه دي فلوريان ، بيار
  - **٣**٧. بوش ، جورج
  - ۳۸. بولس، برهان
  - ٣٩. بولكس، فيغل
    - ٠٤. بولمان ، بيتر
    - ٤١. بياسيلا، ليزا
      - ٤٢. بيتر ، جو
  - ٤٣. بيتروف ، فلاديمير
  - ٤٤. بيتمان ، لاديسلاف
    - ٥٤. بير، إسرائيل

- ٤٦. بيرد ، جيرسون
  - ٤٧. بيرغ ، لوز
  - ٤٨. بيرلنغ ، آرن
- ٤٩. بيريا، لافرنتي بافلوفيتش
  - ۵۰. بیریه، روجیه
  - ٥١. بيسل، ريتشارد
    - ٥٢. بيل ، إدوارد
    - ٥٣. بيلشه ، أرفيد
    - ه ۱۰۰۰ بینیت ، ماکس
    - ٥٥. بينيل ، فرنسوا
  - ٥٦. بيومي ، خميس أحمد

كان رئيساً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي كان مقرها في جادة القدس بيافا . وكان برتبة مقدم . عين بهذا المنصب على أثر إعلان الدولة الصهيونية ، واستيلاء الهاغاناه على السلطة ، عقد على أثرها اجتماع الجلسة الأولى لتشكيل جهاز مركزي للاستخبارات الإسرائيلية بتاريخ ٣٠ حزيران ١٩٤٨ في مقر قيادة مصلحة المعلومات في شارع يهودا ٨٥ . وقد حصلت أزمة حول شخص أيسر بنيري رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية الذي تورّط في سلسلة قضايا كنيبة : تصفية زعيم عربي هو " على قاسم " دون محاكمة قرب حيفا ، ثم تصفية متهم يهودي بالخيانة يدعى مئير طوبيانسكى واعتقال وتعذيب يهودي من حيفا يدعى جول أمسطر مدة ٧٦ يوماً لخلافات داخلية ، وتزوير وثائق تتهم أبا حوشيي (من زعماء حزب مباي الداعين للتفاهم مع العرب) والذي الهم بالخيانة للقضاء على شعبيته ، لذا أقيل بئيري من وظيفته بسبب أعماله هذه وأدين في محكمة علنية . وبدا واضحاً أن عهد أيسر بنيري اتسم بتسخير جهود الجهاز لمحاربة معارضي الحزب الحاكم وحسم الخلافات الداخلية لصالحــه . وعلى أثر إقالة بئيري قرر بن غوريون عام ١٩٥١ دمج الدائرة السياسية التابعة لوزارة الخارجية ، وإنشاء

جهاز متخصص للتحسس والمهمات الخاصة برئاسة رؤوبين شيلواخ ، كما أسند إدارة الاستخبارات العسكرية إلى حاييم هرتزدغ . واستمر أيسر هرئيل في منصبه رئيساً " للشين بت " (الأمن الداخلي) .

(نزار عمار . الاستخبارات الاسرانيلية . بيروت ١٩٧٦ . ص ١٣–١٣) .

(والموساد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السري . ص ٩٥-١٠٤) .

## ٢- بادر ، أوتو:

يعتبر أوتو بادر من أخطر جواسيس الغستابو (المخابرات الألمانية في العهد النازي). ألقي القبض عليه في القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية ، حيث أن نشالاً أقدم على نشل حافظة نقوده طمعاً بما تحويه ، وبعد تفقده المحتويات ، وجد من ضمنها خرائط مصغرة ومعلومات عن قوات الحلفاء في مصر ، فعرف بالبديهة أنه نشل جاسوساً ألمانياً ، فقام من فوره بتسليم المحفظة إلى أقرب مركز للشرطة معترفاً بأنه نشلها ، ولكن وطنيته أبت عليه إلا أقرب مركز للشرطة معترفاً بأنه نشلها ، ولكن وطنيته أبت عليه إلا أن يكشف صاحبها الجاسوس . وفعلاً ألقي القبض عليه ، فتبين أنه من أخطر جواسيس الجستابو واسمه أوتو باور .

<sup>(</sup>سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ١٠٥) .

## ٣- باراك ، إيهود:

ولد عام ١٩٤٢ في مستوطنة مشمار هشارون .

انضم إلى الجيش الإسرائيلي عام ١٩٥٩ وتدرّج في سلاح المدرّعات.عيّن نائباً لرئيس هيئة الأركان في كانون الثابي / يناير ١٩٨٧ .تولى رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية في نيسان / أبريل ١٩٨٣ .تولى رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية في نيسان / أبريل ١٩٨٣ ، خلفاً ليهوشع ساغي .تولى قيادة المنطقة الوسطى في كانون الثابي / يناير ١٩٨٦ .تولى منصب نائب رئيس الأركان ورئاسة شعبة الأركان العامة في أيار / مايو ١٩٨٧ .خلف الجنرال دان شومرون في منصب رئيس الأركان في الأول من نيسان / أبريل ١٩٩١ ، وهو الرئيس الرابع عشر لهيئة الأركان الإسرائيلية .يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات من الجامعة العبرية (١٩٨٦) .يحمل شهادة الماجستير في تحليل الأنظمة من جامعة ستانفورد (كاليفورنيا) ١٩٧٨ .

- من العمليات التي شارك فيها:
- تصفیة ثلاث من قادة " فتح " ، هم کمال عدوان وأبو سیف
   النجار وکمال ناصر فی بیروت عام ۱۹۷۳ .
- عملية إنقاذ رهائن إسرائيليين في مطار عنتيبي في أوغندا عام ١٩٧٦ .
  - عملية اغتيال أبو جهاد في تونس (نيسان / أبريل ١٩٨٨).

تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد بنيامين نتنياهو ، وقبل رئاسة أرييل شارون لها . وتم في عهد باراك انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان والبقاع الغربي بفعل ضربات المقاومة الوطنية والإسلامية ، فكانت أول مرة ينسحب فيها الجيش الإسرائيلي من منطقة احتلها لأكثر من عشرين سنة بالقوة .

المرجع : (محمد شريدة " شخصيات إسرائيلية " ... ص ٦٤) .

## ٤ – باركزاتيس ، إيلي :

هي إحدى جواسيس منظمة " جيلين " الألمانية الغربية ، غكّنت هذه المنظمة من زرعها في مراكز حكومة ألمانيا الشرقية في منطقة الاحتلال الروسي . فقد تمكّنت منظمة " جيلين " من كسب هذه السيدة التي تعمل كسكرتيرة لرئيس الحكومة " أوتوجروتفول " قبل أن ينتقل " بروتس " أو " جرامش " إلى ألمانيا الغربية .وكان ل " باركزاتيس " صديق يدعى " كارل لوريتر " تبيّن فيما بعد أنه أحد جواسيس منظمة جيلين أيضاً .وفي الحقيقة ، ظلّت فيما بعد أنه أحد جواسيس منظمة جيلين أيضاً .وفي الحقيقة ، ظلّت " إيلي باركزاتيس " عدة سنوات ، مصدراً من أكثر مصادر المعلومات الحيمة ، تلك المصادر التي كانت تعمل " لجيلين " في دوائر القيادة لدى حكومة منطقة الاحتلال السوفياتي .

وإن فولفيير لم يلحظ إلا مؤخراً فقط ، الدور الخطير الذي تقوم به " إيلي باركزاتيس " وخطيبها ، ذلك الدور الذي أدى بهما إلى الموت بعد أن أصدرت المحكمة في ألمانيا الشرقية حكمها بإعدامهما .

(صلاح نصر – الحرب الحفية – ص ١٢٥/١٢٧).

## ٥- بارليف ، حاييم :

عسكري وسياسي إسرائيلي بارز .ولد عام ١٩٢٤ في النمسا وهاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٦. تخرّج من المدرسة الزراعية (حكفي إسرائيل) عام ١٩٤٢ انضم إلى البلماح عام ١٩٤٢ وقاد الكتيبة الثامنة في لواء النقب عام ١٩٤٧ وتولى منصب ضابط العمليات في اللواء (حزيران / يونيو ١٩٤٨) ، ثم قائداً للكتيبة التاسعة (تشرين الأول / أكتوبر ١٩٤٨) . رئيس أركان المنطقة الشمالية عام ١٩٥٧.

قائد لواء غفعاني عام ١٩٥٤ . التحق بدورة ضباط كبار في بريطانيا عام ١٩٥٦ ، عين في إثرها في السنة نفسها رئيساً لقسم التدريب في هيئة الأركبان العامة ، ثم قائداً للواء السابع والعشرين المدرّع الذي شارك في معارك رفح والعسريش خسلال حرب عام ١٩٥٦ . عام ١٩٦١ ، توجّه إلى الولايات المتحدة حيث درس إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة كولومييا .

رئيس شعبة الأركان العامة من 1 كانون الثاني / يناير عام 1977 حيث أرسل عام 1977 حيث أرسل للدراسة في فرنسا ، وتمّ استدعاؤه في أيار / مايو عام ١٩٦٧ ليعين نائباً لرئيس هيئة الأركان (1 حزيران / يونيو عام ١٩٦٧).

رئيس هيئة الأركان من ١ كانون الثاني / يناير عام ١٩٦٨ حتى كانون الثاني / يناير عام ١٩٧٢ حيث أنهيت خدمته .

تولى قيادة الجبهة الجنوبية ابتداءً من ١٠ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٧٣ بعدما تمّ استدعاؤه للخدمة إثر اندلاع حرب عام ١٩٧٣ ، وظلّ مسؤولاً عن هذه الجبهة حتى انتهاء الحرب ، حيث ترك الجيش قام بالتخطيط والإشراف على بناء التحصينات المشهورة على طول قناة السويس .

(محمد شريدة " شخصيات إسرائيلية " . ص ٦٥) .

(" الموسوعة العسكرية " . الجزء الأول . المؤسسة العربية . بيروت ١٩٧٧ . ص ١٦١–١٦٣) .

## ٣- بارندس ، وليام :

أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA. عمل في مكتب التقديرات القومية التابع للوكالة إلى أن انضم إلى موظفي مجلس العلاقات الخارجية في منتصف الستينات. وفي سنة موظفي مجلس العلاقات الخارجية الجلس الذي عرض فيه ريتشارد ١٩٦٨ ، كان سكرتيراً لاجتماع المجلس الذي عرض فيه ريتشارد

بيسل آراءه في العمليات السرية للوكالة . وكان أكثر انتقاداً من البعض للتحريات التي تقوم بها الصحف لنشاطات الوكالة ، ونشر ذلك في مجلة الشؤون الخارجية ربع السنوية (الفصلية) في شهر كانون الثاني ١٩٦٩ معترفاً بأن الوكالة تعاني بعض الضعف . وهذا أمر غريب لأنه يصدر عن موظف مسؤول في الوكالة الأميركية. ولكن قلين هم الذين يختلفون معه في قوله : " إن أخبار الصحف عن عمليات الاستخبارات تشكل عجزاً قومياً .

(مارشيتي وماركس . الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب CIA . ص ٣٧٣–٣٧٤) .

## ٧- بارنز ، تريسي :

كان مسؤولاً عن " قسم العمليات الداخلية " في المخابرات المركزية الأميركية عام ١٩٦٤ . وكان عضواً في " مكتب الخدمات الاستراتيجية " خلال الحرب العالمية الثانية ، وهبط بالمظلة مرات كثيرة وراء الخطوط الألمانية كواحد من كبار مساعدي آلان دالاس في عملية " شرق الشمس " التي انتهت باستسلام حوالي مليون جندي ألماني وإيطالي على الجبهة الإيطالية .

دالاس نفسه يقول في مذكراته أن بارنز " الشاب والشجاع "
قرّر حمل الأمر على عاتقه لتأمين الاتصال السويع لشروط الاستسلام ،
وذلك بالطيران فوق جبال الألب السويسرية والقفز وراء الخطوط
الحربية فوق بولزانو في إيطاليا لتسليم الشروط شخصياً إلى القادة
الألمان غير أن الطقس ساء فجأة ، فأعيد بارنز إلى قاعدته وأرسلت
الشروط برقياً إلى أصحاب العلاقة .

وخلال فترة التخطيط لعملية خليج الخنازير ، كان بارنز ضابط الاتصال بين وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأميركية . فذهب إلى نيويورك برفقة آرثر شليزنغر وأعطى المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة (أدلاي ستيفنسون) معلومات مسبقة عن مشاريع غزو كوبا .

وكمدير لقسم العمليات الداخلية ، كان بارنز يقضي قسماً من وقته في مركز القسم الواقع في جادة بنسلفانيا الرقم ١٧٥٠ حيث كان القسم يشغل الطبقة الخامسة بكاملها تحت اسم " فريق العمليات المشتركة والتخطيطات المشتركة في الجيش الأميركي " . هكذا دائرة لا وجود لها في الجيش الأميركي .

<sup>(</sup>حافظ ابراهيم خير الله . الاستخبارات الأميركية . ص ١٨–١٩) .

#### ۸- باریتشیف ، فیکتور :

كان المسؤول التجاري في السفارة السوفياتية في تايلاند . اعتقلته قوات الأمن التايلاندية بتاريخ ١٩ أيار ١٩٨٣ والهمته بالتجسس بدعوى العثور معه على وثائق عسكرية سرية في أحد الفنادق .

وقال رئيس القلم الخاص لمكافحة التجسس الجنرال " أوباس راتاناسين " ، أن الدبلوماسي السوفياتي "فيكتور باريتشيف" (٤٧ عاماً) يعمل مسؤولاً تجارياً في السفارة السوفياتية في تايلاند منذ عامين.

(" السفير " عدد ٣٢٤٣ . الجمعة ٢٠ أيار ١٩٨٣ . ص ١٠ . نقلاً عن الوكالات) .

## ٩- باسيلي ، سمير وليم :

هو مصري ولد في القاهرة عام ١٩٣٨ . نال شهادة البكالوريا بصعوبة وكان فاشلاً يعيش مع أبيه الذي عقد له حياته من كثرة توبيخه له وضربه ، فقرر الهرب وسافر إلى ألمانيا الغربية عام ١٩٦٢ ، وفي مدينة ميونيخ حط الرحال وساعده بعض المصريين

الذين سبقوه ، فهيأوا له عملاً في شركة (سيمونز) براتب جيد وعاش سمير الحياة التي كان يرغب بها ، فلا توبيخ ولا ضرب من أبيه ولا وجع دماغ من الدراسة، بل هناك عمل، وفي الليل ما يشاء من الحرمات، وقد تعود أن يمضي بعض الوقت في مقهى (برنسيس).

تعرّف على الرائد موسى (باسم هانز مولار) من فرع المخابرات الإسرائيلية في ميونيخ في مقهى برنسيس وجند للعمل لمصلحتهم مقابل مدد ٥٠٠ مارك و ٣٠٠ مارك عن كل شخص يجنده للعمل معه .

وقد استغلّ مواطنيه المصريين الوافدين على ميونيخ عارضاً عليهم خدماته مقابل المعلومات منهم بطريقة غير مباشرة . ولم يكتف بذلك ، بل جنّد معه والده الذي لا يشك بأمره لأنه كبير السن ، فقدمه إلى هانز ووافق عليه .انغمس وليم باسيلي مع ولده في التجسّس، وبدأ يرسل للمخابرات الإسرائيلية التقارير السياسية والعسكرية والاقتصادية .وعندما طلب من سمير مضاعفة نشاطه وتجنيد المزيد من المصريين للعمل معه ، فبدأ بتقديم المصريين الوافدين إلى ميونيخ على هانز واحداً واحداً حتى بلغوا خمسة طلب منهم جميعاً التجسس على وطنهم . لكن ثلاثة منهم عادوا إلى مصر بأوقات متفاوتة وأخبروا المخابرات عما تعرّضوا له وما طلب منهم . فجمعت معلوماقم في ملف واحد إلى جانب المعلومات عن سمير ووالده ، ثم

الجاوا إلى الحيلة الاصطيادهما حيث حكمت المحكمة على سمير بالإعدام شنقاً وعلى والده بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة ١٥ سنة .

(سعيد الجزانري . المخابرات والعالم . ص ٧٦–٨٠) .

# ٠١- بانكروف ، إدوارد :

هو أحد الجواسيس الإنكليز ، يحمل الجنسية الأميركية . ولد في المستعمرات في ويستفيلد في ماساشوستس ، تلقى تعليمه في إنكلترا، وقد عيّن سكرتيراً للجنة الأميركية في باريس . واستطاع أن يشق طريقه حتى نال ثقة فرنكلين وأصبح مساعده الأمين وموضع حمايته . كل ذلك نظير أجر ضئيل ، واستطاع بنجاح أن يلعب دور الأميركي المخلص شديد الولاء .كسان يبعث برسائلسه إلى السفارة البريطانية في باريس بأن كان يضعها في قسارورة يخفيها في تجويف شجرة في حدائق تويلري . وكـــان يكتب رسائلـــه بحبر سوي بين سطــور خطابات غرامية ، وعندما كان لديه معلومات أكثر مـن أن تستوعبها (القارورة) أو عندما كان يريد توجيهات من البريطانيين ، فقد كان يسافر إلى لندن. وكان فرنكلين يبارك سفره اعتقاداً منه بأن بانكروف سوف يحصل له من لندن على معلومات هم الأميركيين ، وكان البريطانيون يزودونه بمعلومات مضلّلة معدة للاستهلاك بواسطة الجصوم وحتى لا يتطرّق الشك في عميلهم ، قام البريطانيون مرة بالقبض على بانكروف وهو في طريقه من بريطانيا حتى يزيد فرنكلين من ثقته فيه ، وحتى يدرك الأخطاء التي يتعرّض لها مساعده من جرّاء إخلاصه للقضية الأميركية .وكان كل شيء يعتمد دون شك على قدرة دكتور بانكروف التمثيلية ، والتي كان فعلاً يتصف بها لدرجة ألهم عندما أقاموا الدليل على أنه ذو وجهين ، رفض فرنكلين أن يصدق ذلك . وربما كان فرنكلين الحصيف يعرف هذه الحقيقة ، ولكنه لم يشأ أن يطلع الغير عليها .

(صلاح نصر . ص ۳۲۳-۳۲۵) .

### ١١- باورز، فرنسيس غاري:

أحدث جواسيس القرن العشرين:

أسر على يد رجال المأجور جنرال " ميهايل فورونوف " بعد أن أطلقوا عليه صاروخاً أصابوا به طائرته التجسسية . وكان أول أسير جاسوس أميركي في الفضاء يقع في قبضة السوفيات.

الكابت فرنسيس باورز هيو قائد طائرة التجسس الأميركية (يسو ۲ الله). يعتبر أحدث جاسوس في العصر الحديث لأنه لم يضطر إلى التنكّر أو التدرب على لغات وعادات بلاد ثانية ، ولم تجر له أية عملية تغيير معالم على وجهد ، ولم تُعط كه تعليمات الالتقاء مع جواسيس آخرين وكلمات تعارف واحتياطات أمن مطلقاً . كل ما هنالك أنه كان طياراً ممتازاً كلّفه رؤساؤه بأداء بعض المهمات الخاصة ، حيث ارتفع راتبه الشهري من ٧٠٠ دولار إلى ٢٥٠٠ دولار .

وأصبح يرتدي اللباس المدني عوضاً عن الملابس العسكرية. ثم أجريت له بعض التدريبات الخاصة وأرسل للانضمام إلى سرب من الطائرات الأميركية الخاصة في (أضنة) في تركيا، ومنحوه الرقم (١٥).

وهناك أفهمه رؤساؤه بأن عليه الطيران على طول الحدود السوفياتية للحصول على المعلومات والصور التي تلتقطها طائرته لموقع الرادار والصواريخ والراديو .

ومسن (أضنة) بدأ رحلاته التجسّسية حول الاتحاد السوفيساتي بطائرته المجهزة تجهيزاً خاصساً ، يمكنها من الارتفساع في الجوحتى على آلات خاصة لالتقاط الإشسارات اللاسلكية وخزلها . ثم جسرى نقله بعد ذلك إلى (بشاور)

في الباكستان ليقوم بنفس عمله بقيادة طائرته (يو٢) فوق الاتحاد السوفياتي ، وهذه المرة من جنوبه إلى شماله ثم الترول في (بورو) من أعمال النروج ، وفيها قاعدة أميركية ليقدم ما عنده من الأفلام ثم يعاود طيرانه بالعكس وهكذا .بالإضافة لكل ذلك ، فقد كان باورز مجهزاً بلباس الفلاحين الذي كان يحمله مع بعض النقود السوفياتية وبعض القطع الذهبية ، والساعات لاستعمالها (رشوة) لمن يساعده . بالإضافة إلى حمله مسدساً حديثاً كاتماً للصوت ، وبعض الأغذية الضسرورية المصغرة (بعضها حبوب فيه غذاء كامل) ومصباحاً كهربائياً وزورقاً ينفخ بـالفم لاستعماله في اجتياز نهر أو بحيرة أو عند السقوط في بحر . (ويقول سعيد الجزائري أنه منذ ابتداء عمله في المخابرات وإطلاعه على أساليب وطرق التجسس وأدوات التجسس، لم يعرف جاسوساً زوّد بمثل هذه المعدات سوى باورز نظراً لأهميته) .

وفي ربيع عام ١٩٦٠ ، خرجت طائرة باورز من مطار بباكستان للتجسس كعادها فوق أرض الاتحاد السوفياتي إلا أها أسقطت بعد أن أصيبت وفقد السيطرة عليها حيث قبض عليه الأهالي الذين هبط في منطقتهم . ولم يقاوم بل لم يستعمل السم المزود به لمثل هذه الحالات . أما الطائرة ، فقد تحطّمت لدى وصولها ، فسارع السوفيات إلى جمع حطامها وإحضار طاقم الصاروخ الذي أسقطها ، وأخذوا لهم الصور التذكارية . ومن ثم نقلوا حطام الطائرة إلى معرض

خاص افتتح في موسكو لمدة شهر شاهد فيه آلاف السوفيات طائرة التجسس الأميركية (يو٢) كل قطعة على حدة حتى أدوات ومسدس باورز عرضت في المعرض نقل الكابتن باورز بعد اعتقاله إلى مستشفى حيث عولج لعدة أيام ، ثم جرى نقله إلى السجن العسكري ، وبدأت محاكمته ، حيث اعترف صراحة بمهمته التجسسية لصالح المخابرات المركزية الأميركية . وانتهت محساكمته في شهر آب ١٩٦٠ حيث حكم عليه بالسجن خسة عشر عامناً نظراً لاعترافه الصريح وندمه، ومن ثم أنزلت العقوبة إلى عشر سنوات . وقد تعرّض الرئيس الأميركي إيزهاور لتمثيلية إهانات في باريس عام ١٩٦٠ ، إذ رفض خروتشوف الاجتماع به ما لم يعتذر له . أما الكابتن باروز ، فقد جرى تبادله مع جاسوس سوفياتي يدعى الكولونيل رودولف إيفانوفيتش آبيل كان معتقلاً في أميركـــا . وكـــان التبادل في شهر شباط ١٩٦٢ .

<sup>(</sup>سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ٢٩٥-٢٩٨) .

<sup>(</sup>وحافظ ابراهيم خير الله . الاستخبارات المركزية الأميركية . ص ٨) .

<sup>(</sup>وصلاح نصر . الحرب الخفية . ص ٣٤-٣٥ و ٣٦٤-٣٦٤)

روف. مارشيتي وج. ماركس. الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب CIA . ص ٥٤ و ٣٢١).

ركبرت سنجر " أعلام الجاسوسية العالمية " . ترجمة بسام عسلمي . دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر . بيروت ١٩٦٥ . ص. ٩٩١ – ٢٠٠٠) .

#### ١٢ - بترسون ، ديل :

كان الناطق الرسمي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "السي. آي. إي. " في عام ١٩٨٣ وهو الذي أعلن عن مقتل روبرت كلايتون إيمز ، أكبر محلّلي الوكالة لشؤون الشر ق الأوسط في انفجار السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٨٣ .

(يراجع " حرف الألف " وبالتحديد اسم " روبرت إيمز ") .

### ۱۳ – برايم ، جيفري :

هو بريطاني يعمل لمصلحة الاتحاد السوفياتي في مركز شلتنهام في بريطانيا ، وهو أكبر مركز للتنصت على المخابرات السلكية واللاسلكية في العالم .وقد رفض رتبة كولونيل على أن يعمل سائق تاكسي في بريطانيا . وبعد تقاعده عادت المخابرات السوفياتية وكلفته ببعض المهمات عام ١٩٨١ نفذها بنجاح .

وأبعد من ذلك أنه متصل مباشرةً بأجهزة التنصت الأخرى في الولايات المتحدة وفي منطقة كولورادو بالذات . وقد قالت الأوساط العلمية بلندن أن قضية (برايم) تعتبر من أخطر قضايا الأمن التي

واجهت بريطانيا لفترة طويلة . وإن المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها الاتحاد السوفياتي من هذا المركز تعتبر حاسمة وخطيرة جداً . وإن هذا المركز هو أهم معقل للتجسس وأنه يعمل لحساب الأمريكان ولكنه يدار بواسطة الإنكليز . ولهذا يعتبر من ناحية علمية المركز الرئيسي لجميع مراكز التسمع العالمية في الدائرة الخارجة عن المراكز الأميركية في الولايات المتحدة بالذات ، ولهذا فهو يمرر جميع المعلومات التي يحصل عليها إلى مراكز التنصت في كولورادو أو مناطق أخرى . والأهم من هذا كله أن أحد المسؤولين عن هذا المركز ، وهو خبير في تصنيف المعلومات وتحليلها قد أدلى إلى التلفزيون البريطاني أن هناك سرقات معلومات مستمرة كانت تجري في مركز آخر عبر العالم ، وهو مركز تنصت هونغ كونغ .

وأغرب من هـذا كله أن هذا المسؤول قد قدم تقريسراً حول هـذا الموضوع لرؤسائه ، إلا أن شيئاً لم يحدث. وقد استمرت عمليات تسريب المعلومات وسرقتها من مركز هونغ كونخ دون أن يوضع لها حد . ومركز هونغ كونغ التابع لبريطانيا متصل مباشرة بمركز شلتنام . بـل إن هذا الخبير قـال أن سرقة المعلومات مستمرة في هذا المركز بالذات . ومعظم المسؤولين في هذا المركز الهام يعرفون أن هناك ملفات كاملة قد اختفت . وأشرطة معلومات من العقول الإلكترونية قـد طارت ولم تعد ...

ولكن الغريب أن الأمريكان لم يكونوا على علم بهذا كله . فهم على الرغم من اعترافهم بأن هذا المركز هو أهم معقل للتجسس وأنه يعمل لحساب الأمريكان ، لم يقوموا باتخاذ الخطوات الضرورية لتصحيح ما يحدث من أخطاء في هذا المركز .

والواقع أن المتهم جيفري برايم لم يكن يعمل في المركز عند القبض عليه بل كان محالاً على المعاش. أما التهمة التي وجهت إليه ، فهي أنه كان عميلاً للسوفيات طوال الفترة التي عمل فيها في المركز وهي من سنة ١٩٦٨ أي حوالي ثلاثة عشر عاماً .

وعندما حوكم برايم في شهر تشرين الثاني ١٩٨٢ ، عوقب بالسجن لمدة ٣٥ سنة ، كما أصدرت مرغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا قراراً بعدم مبادلته بأي جاسوس بريطاني آخر في موسكو . وأشارت الصحف أن برايم كان يرد علي الاقامات الموجهة إليه بكلمة واحدة هي : مذنب . وقد أشارت إلى ذلك جريدة النهار والسفير البيروتيتان في النصف الأول من شهر تشرين الثاني ١٩٨٢ .

<sup>(</sup>مجلة "الصياد". العدد ١٩٧٧. ٢٤ أيلول \_1ت, ١٩٨٢.ص٠٣-٣١).

<sup>(</sup>و " الحوادث " البيروتية . العدد ١٣٤٣ . الجمعة ٣٠ تموز ١٩٨٢ . ص ٣٣)

رو " الحوادث " عدد ١٣٤٩ . ص ٥١) .

#### ٤ ٦ – براين ، الدكتور ستيفن :

الدكتور براين هو يهودي أميركي ، شديد التعصب لإسرائيل . كان يعمل (خلال الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٧٨ إلى شباط (فبراير) ١٩٧٩ باحثاً في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأدبى وجنوب آسيا في مجلس الشيوخ . وهي وظيفة كان قد فقدها لفترة قصيرة ، امتدت من نيسان (إبريل) ١٩٧٨ إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه ، وهي أيضاً وظيفة شغلها خلال السنوات من ١٩٧٥ إلى ١٩٧٨ . وكان لخروجه منها قصة ، هي بداية كشف تجسسه لصالح إسرائيل . وكان براين في الوقت نفسه مديراً تنفيذياً لا المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي " ، ومستشاراً للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية .

و " المعهد اليهودي " هو مستودع التفكير العسكري الأميركي الأميركي الذي ترعاه مالياً ومعنوياً السفارة الإسرائيلية في واشنطن . و " شؤون الأمن القومي " بالنسبة إليه، هي شؤون الأمن القومي الإسرائيليي وليس الأميركي ... على الرغم من أنه مسجل كهيئة أميركية . أما لجنة الشؤون العامية الأميركية الإسرائيلية ، فهي عصب

اللوبي اليهودي والإسرائيلي في الولايات المتحـــدة ... وبالأخص في الكونغــرس .

عين ستيفن براين منذ أيار (مايو) ١٩٨١ ، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون سياسة الأمن الدولي . والمنصب استحدث له خصيصاً ، بعد تولي الرئيس ريغان الرئاسة في كانون الثاني (يناير) ١٩٨١ . ومن واجبات هذا المنصب منع تسرّب التكنولوجيا العسكرية الأميركية إلى بلدان أجنبية . وقد عين براين في هذا المنصب (الذي يضعه في أشد الأماكن حساسية وخطورة بالنسبة لأسرار "البنتاغون " العسكرية والتكنولوجية) على الرغم من أنه الهم – وحقق معه بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف.بي.أي.) في العامين ١٩٧٨ و ١٩٧٩ – بتهمة التجسس لحساب إسرائيل .

وكان لريتشارد بيرل – وهو رئيس براين ومساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسة الأمن الدولي – الدور الأساسي في تعيين براين مساعداً له في هذا المنصب ، وقد صدر قرار من الرئيس ريغان بتعيينه في هذا المنصب .

وفي ٩ آذار ١٩٧٨ ، اتصل رجل الأعمال الأميركي ميشيل سابا – اللبناي الأصل – بوزير العدل الأميركي ، ليبلغه بأنه سمع براين يتحدث مع أعضاء من أركان حرب الإسرائيليين في " كافيتيريا "

بفندق ماريسون في العاصمة واشنطن . وأقسم سابا قانونياً ، أنه سمع براين يعرض على الإسرائيلين تقديم وثيقة سرية خاصة بالبنتاغون لهم، استطاع أن يحصل عليها بحكم عمله في مجلس الشيوخ . وأضاف سابا في شهادته أن براين قدم توجيهات للإسرائيليين حول كيفية ممارسة الضغط (اللوبي) داخل الكونغرس ضد بيع صفقة طائرات أف – ١٥ للسعودية . وأن براين كان يستخدم ضمير " نحن " وهو يتحدث عن الإسرائيليين ، وضمير " هم " وهو يتحدث عن الإسرائيليين ، وضمير " هم " وهو يتحدث عن الأميركيين .

وعندما بدأت التحقيقات مع براين من قبل اثنين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ، وصف الأشخاص الذين كان يجلس إليهم في " كافيتيريا " فندق ماريسون ، بألهم من مسؤولي الدفاع والدبلوماسيين الإسرائيليين .

وقد استطاع براين خلال فترة إدارته المباشرة " للمعهد اليهودي " أن يوثق صلته بالبنتاغون وأن يجعل من مصادر البنتاغون ومعلوماته رصيداً ، يمد به الإسرائيليين تحت غطاء النشاط البحثي للمعهد .

يوم ٦ نيسان ١٩٨٣ ، قامت رابطة العرب الأميركيين (الرابطة القومية للأميركيين من أصل عربي) دعوى ضد وزارة العدل الأميركية بشأن قضية ستيفن براين ، حيث طلبت الرابطة المذكورة

الحصول على ملفات التحقيق مع براين من وزارة العدل . وأخيراً أبلغت وزارة العدل الرابطة أن . . ٤ صفحة من . . ٦ صفحة، تشملها ملفات التحقيق في قضية براين ، هي في حكم المفقودة . والأخطر من ذلك أن ملفات " البنتاغون " خالية من أية ورقة عن ستيفن راين .

وإذا علمنا أن لكل المسؤولين في المراكز الرئيسة والعليا – من العسكريين والمدنيين في البنتاغون – إضبارة فيها نبذة عن حياة كل منهم ، والمناصب التي تولاها، والشهادات التي حصل عليها ، أدركنا معنى أنه لا توجد واحدة خاصة ببراين بالذات.

(الكفاح العربي . العدد ٢٤٩-٩٣٢ . الاثنين ١٨ – ٢٤ نيسان ١٩٨٣ . السنة العاشرة . ص ٣٠–٣١) . راجع!يضاً . (" بول قندني " " من يجرو على الكلام " . شركة المطبوعات . بيروت ١٩٨٥ . ص ٣٦٥–٢٦٧) .

### ۱۵ برتین ، دوغلاس ورنلاد :

هــو أحد كبار الخبراء التقنيين فـــي سلاح الجو الملكي البريطاني . تورّط بالعمل مع المخابــرات السوفياتية طــوال ست

سنوات . وكان قد سبق أن عمل مع السلاح الجوي البريطاني في العراق قبل الاستقــــلال ، ثم في قنــــاة السويس وأخيراً في قبرص .

كان دوغلاس قد تزوج من إحدى المتطوعات في سلاح الجـو البريطابي فـى قبرص ، وعند عـودته إلى لندن ، تراكمت عليه الديسون مما أثّر في حياته الزوجية وسعادتـــه . وقد ورّطـــه في الجاسوسية لمصلحة المخابرات الروسية شخص اقترب منه وعرفه على نفســه بأنه روسي ، ومــن هواة الاستماع إلى أجهــزة اللاسلكي خصوصاً الموجات القصيرة ، فيما كان يتجوّل في أحد الأيام في متحف لندن .وقد نجح الروسي في ابتزازه والحصول منه على كثير من المعلومات كانت عاملاً في استمرار العمل لصالحهم . وقد توصُّلوا إلى تجهيزه بآلة تصوير (ميفركس) حديثة صوّر بواسطتها مركز عمله من الداخل لقاء بعض المال . ففعل حتى عام ١٩٦٦ حيث أعيد إلى لندن. وفي لندن ، عاد إلى التعامل معهم لقاء مبالغ متفاوتة حيث كان يجتمع مع شخص يدعى (يوري) وهو الاسم المستعار للملحق الثقافي الروسى في السفارة السوفياتية بلندن المدعو ألكسندر إيفانوفتش بوريستكو الذي غادر لندن بعد إلقاء القبض على دوغلاس. وزوده (يوري) هذه المرة بجهاز لاسلكي قاموا بتدريبه على استعماله بعض الوقت في بلدة (أونوس غروف) وبعد ذلك أعطوه طول الموجه التي يتصل بما مع موسكو مباشرةً (المخابرات الروسية) وبقى يتصل معهم

ويزودهم بالمعلومات حتى تم اعتقاله في مترله . ولم تعلن (الأنتلجانس سرفيس) المخابرات البريطانية عن كيفية اعتقاله ، بل أعلنت عن العثور على جهاز اللاسلكي في مترله وآلة تصوير (ميفركس) ومختلف أدوات التجسس ، وفك الرموز التي ترد له بواسطة جهاز اللاسلكي الذي يشبه جهاز الراديو العادي . وقد حكم عليه بالسجن لمدة ٢١ سنة .

(سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ١٣٤–١٣٥) .

# ۱۶ – بردان ، توم :

كان أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، وخبير كبير سابق في شؤون العمل السري في الوكالة . كتب مقالاً في شهر كانون الثاني ١٩٧٣ يصوّر فيه الأيام الأخيرة من أيام المؤسسة حين قال : " إن قرار جوزف ستالين محاولة فتح أوروبا الغربية عن طريق المناورات ، واستخدام الواجهات ، وشراء الذمم ، حول الوكالة إلى متجر للألاعيب القذرة . وكان ذلك ضرورياً في نظري ، ولكن هذه الألاعيب استمرّت بعد انقضاء هذه الضرورة بزمن طويل " .

<sup>(</sup>مارشيتي وماركس . الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب CIA . ص ٣٩٠–٣٩١) .

# ١٧ – برغ ، آرثر غولد :

كان مندوب أميركا الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً بالذات. ومن ماضيه نجده إبّان الحرب العالمية الثانية برتبة ميجر في الجيش الأميركي ورئيس فرع مخابرات أنشئ أثناء الحرب في سويسرا . ولعلّه لا ينسى أول عملية تدمير قام كما هو ورجاله عندما دمروا جسراً يربط سكة الحديد بين برغ وبيلسن داخل تشيكوسلوفاكيا ، عندما وصل القطار المقل لمئات الجنود الألمان الذين جيء كمم من الجبهة الشرقية ، لمساعدة القوات الألمانية في إيطاليا ، مما تسبّب في مقتل أغلب الجنود ، بينما أصيب من بقي منهم على قيد الحياة بعاهات مستديمة . فهذا فقد ساقه ، وذاك فقد ساعده . بينما عاد آرثر برغ إلى مقر عمله التجسّسي ، ليبعث برقية إلى رؤسائه يقول فيها (تمّت عملية جودكس.

وبعد هذه السنين الطويلة ، نجد آرثر قد أصبح مندوباً دائماً لبلاده في الأمم المتحدة عدة سنين ، ليتابع عمل التجسس . ولكن هذه المرة بصورة مختلفة عن ماضيه ، وعلى نطاق واسع . بحيث كان حتى نهاية عمله في الأمم المتحدة مثال المدافع عن إسرائيل بالرغم من جميع ما ارتكبته من جرائم وخرق لمعاهدات الأمم المتحدة نفسها .

ومن الأشخاص المرموقين الذين وصلوا إلى أعلى المناصب ، وسبق أن تعاملوا مع المخابرات ، الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون الذي تعامل مع المخابرات الأميركية في مطلع عام ١٩٤٧ ، وكان اسمها في حينه (FBI) وسرّح بعدها بسبب خفض الميزانية . وكان في فريق رياضي يحمل فيه الرقم ١٢ وكان بنفس الوقت يعمل مخبراً .

(سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ٢٤ – ١٢٥) .

# ١٨ – بروتوس أو فالترجرامش :

هو أحد أعضاء منظمة " جيلين " في ألمانيا الغربية قبل تعيين "فولفيير " رئيساً للمخابرات في ألمانيا الشرقية عام ١٩٤٧ ، أن تكسب عضواً في وكالة الوزارة لشؤون الملاحة البحرية في ألمانيا الديمقراطية ذلك أن المستشار الوزاري " فالتر جرامش " الذي يدعى " بروتوس " كاسم مستعار لعميل ، قد تمكن منذ عام ١٩٤٦ من الاتصال بفولفيير على زعم أنه خبير في المواصلات ونتيجة اتصاله بفولفيير وعمله معه ، تمكن بروتوس من الوقوف على معلومات دقيقة بفولفيير وعمله معه ، تمكن بروتوس من الوقوف على معلومات دقيقة جداً عن منظمة التخريب والجاسوسية التي قام فولفيير بإنشائها في

الفترة من ١٩٤٧ إلى ١٩٥٣ .وهذا الجهاز الذي ظلّ مستقلاً تماماً عن المخابرات السوفييتية كان في خدمة مهمة خاصة للغاية .

وعلى أثر ظهور مشروع مارشال الأميركي الهادف إلى إعادة إحياء القارة المخربة من وجهة نظر الولايات المتحدة، فقد كان ستالين ينظر إلى هذا المشروع من زاوية أخرى مقرراً محاربة تسليم هذه المواد بكافة الوسائل. ومن ثم اتجه التفكير إلى منظمة فولفيير، استناداً إلى نشاطها الناجح، لكي تجند خبير تخريب السفن لتدمير البواخر التي تحمل هذه المواد في أثناء سيرها في أعالي البحار. ولهذا الغرض، أنشئت " مدرسة ملاحة بحرية " في " فوستروف " على بحر الشمال دون أن يكون للدراسات الملاحية الغلبة على النشاط السري أو للأعمال التخريبية أو أعمال الهدم.

وحينما تمكنت إدارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية من كسب العميل " جاير " ، كان لا بدّ لمنظمة جيلين من وقف نشاط " جرامش" من وقت لآخر .

وفي النهاية ، تمكن جرامش وأسرته من الانتقال إلى برلين الغربية في أمان .

<sup>(</sup>صلاح نصر . الحرب الخفية . ص ١٢٤–١٢٦) .

بريطاني الأصل . كان عميلاً للمخابرات السوفياتية في مركز شلتنهام ، (راجع اسم " برايم ") . قتلته الشرطة البريطانية في تموز ١٩٨٢ ، بعد أن قتل اثنين من حراس المنطقة الحيطة بمركز التنصت هذا . طاردته الشرطة البريطانية طويلاً فتخلصت منه ، لكن ليس بالقبض عليه ، بل بقتله . وأثار مقتله تساؤلات هامة ، خاصةً وأن الوثائق التي وقعت بحوزة المخابرات البريطانية تدل على أن رودوم خبير كهربائي . وأنه عمل في هذا المركز من قبل لمدة سنتين ، وأهم من ذلك كله أنه كان موجوداً قرب مركز التنصت الأميركي المشابه لهذا المركز والمتصل به في منطقة كولورادو قبل حوالي العامين .

والنظرية السائدة أن هناك شبكة تجسّس واسعة في هذا المركز . وأن باري برودوم الذي قتل على مقربة من المركز ، كان في الواقع إحدى الحلقات الخارجية لخلايا تعمل في الداخل .

وإن عملية قتله التي قام بها البوليس قد تمّت بتدبير خاص من أجل إخفاء حقيقة اتصالاته .

<sup>(</sup>مجلة " الصياد " (البيروتية) . العدد ١٩٧٧ . ٢٤ أيلول - ١ تشرين الأول ١٩٨٢ . ص ٣٠-٣١) .

#### • ٢ - برونر ، الويس :

كان أحد ضباط الجستابو ، وعضواً في مكتب قيادة أدولف إيخمان . كما كان مسؤولاً عن ترحيل اليهود من اليونان وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا إلى معسكرات الإبادة في بولونيا . وفي كانون الأول ١٩٤٤ ، بناءً على أوامر خاصة صدرت عن قائد الجستابو هنريش موللر ، استدعي جميع معاوني إيخمان ووزعت عليهم أوراق ثبوتية مزورة ، وطلب إليهم أن يقوموا بزيارة منشآت عسكرية مختلفة بأسمائهم المستعارة قبل أن يذهبوا للعمل في مهمات سرية في ألمانيا والنمسا .

وصول برونر إلى النمسا العليا قبل يوم النصر ، ومر بودويس ورومسدورن في منطقة لامباك ، حيث ترك زوجته وعاد إلى فينا . وقد ألقي عليه القبض متلبّساً ببزة الويرماخت العسكرية (الألمانية) ، واقتيد إلى معسكر ويغشايد بالقرب من ليتر . وقبل أن يستجوب من قبل منظمة الـ CIC الأميركية ، تمكن أن يلوذ بالفرار مختبئاً في ألمانيا الشمالية . وعندما حوكم أخوه أنطون برونر ونفذ فيه حكم الإعدام في العاصمة، قامت السلطات الفدرالية الألمانية بحملة جديدة للبحث عنه . وصدرت بحقه مذكرات توقيف في النمسا والجرعنه .

وتشيكوسلوفاكيا ، غير أن برونر اتصل بمنظمة أوديسا السرية التي زوّدته بالهوية الجديدة باسم جورج فيشرو .

وبعد وقفة قصيرة في القاهرة ، تحرك برونر إلى دمشق حيث عمل في خدمة شركة محلية تقوم بتعبئة الكوكا كولا . ثم أسّس شركة لتوزيع الأفلام التي كانت تتعاطى الأفلام المناهضة للسامية . ثم عمل برونر في خدمة المفتى الأكبر والإخوان المسلمين ، ثم الهمك بعد ذلك في عمل يدر عليه أرباحاً طائلةً . إذ بينما كان يعمل لحساب الحاج أمين الحسيني إكتسب صداقة مظلى سابق في الرايخ برتبة نقيب اسمه كارل هاينريش سبيث ، الذي كان يعمل وسيطاً في شراء الأسلحة للجزائريين الثوار ، فاستخدم سبيث برونر في شركة الأدوية العربية تيمكو ، وهي مؤسسة للأدوية مركزها الرئيسي في ليختنشتاين، واستخدمها كغطاء للتجارة السوداء في السلاح ، وأسّس برونر أخيراً محلاً مماثلاً في دمشق – محل للاستيراد والتصدير اسمه "مكتب Cata". وكان شريكاه في هذا المحل : كارل هايتر برينكمان والدكتور فؤاد نظيق وهو زعيم فاشستي فر إلى ألمانيا أثناء الحرب بعد أن ألغت فرنسا منظمة الشباب التي كان يرأسها .

وفي أيام الوحدة مع مصر ، استخدم برونر من قبل المكتب الحاص . وقبل انقلاب ١٩٦١ بقليل أي في ١٣ أيلول ، أخبر بأن

رزمة بريدية قد وصلت باسمه إلى البريد المركزي في ألمانيا . واستلم برونر الرزمة من شباك الودائع البريدية وعاد بها إلى المترل ، وما كاد يحل وثاقها حتى وقع الانفجار . وفقد برونر عينيه الاثنتين كما لحق بذراعه الأيسر عطب كبير ، ونزلت بصدره بعض الإصابات ، وعلى الرغم من أن مصادر خاصة نسبت هذا الحادث إلى جماعة " اليد الحمراء " (وهي منظمة يمينية أسسها ضباط الجيش الفرنسي والفرنسيون المقيمون في تونس لمقاومة حركة بورقيبة — الحزب الحر الدستوري —) ، فقد كان من الواضح أنه من عمل المخابرات الإسرائيلية (الموساد) .

وشفي برونر ، وبعد فترة من وصول إيلي كوهين إلى دمشق سافر إلى القاهرة حيث وعدته وزارة الخارجية براتب تقاعدي .

(الجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام الستة . ص ٣١٨–٣١٩)

#### ٢١ - بشنس ، ماجي :

كانت عميلة للاستخبارات المصرية عن طريق إميل دروبيه ، وكانت تعمل في مصنع " بيديك " لصناعة الطائرات في إسرائيل وهي

يهودية . وقدمت له المعلومات عن المصنع المذكور وحاجات . وتحول " ماجي " إلى مصدر للمعلومات السرية استطاعت أن تزود الاستخبارات العربية بأهم البيانات والقوائم والرسوم التفصيلية وخطط الإنتاج الخاصة بصناعة الطائرات في إسرائيل . وهي التي جنّدت النقيب في الجيش الإسرائيلي " دان افرايم " وعشيقته في الشبكة .

ثم قتلت بحادث سيارة بعدما أتلفت اللاسلكي وداهمت الشرطة منزل " ديبورا ودان " بعد شكوى زوجة الأخير عليه .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ١٨٧-١٨٨) .

### ۲۲ – بل ، مارغریت جیرترود :

راجع في هذا الصدد حرف " الزين " ، وبالتحديد ، اسم " زيل ، مارغريت جيرترود ". هـو أحد أخطر الجواسيس السوفيات الذي هز بريطانيا وفرنسا من خلال عمله التجسسي ضـد بريطانيا ، وهو البريطاني الذي برع في أن يكون عميلاً مزدوجاً بامتياز .وهما أقلق البريطانيين أن جورج بلاك لم يتجسس للسوفيات من أجل المال ، ولا من أجل النساء ولا من أجل الجد ... بل كانت دوافعه " إيديولوجية لا أكثر " – كما صرّح للبريطانيين أثناء اعتقاله واستجوابه .أحدث جورج بلاك فضيحة كبيرة في أجهزة المخابرات البريطانية بعد أن تأكدت هذه المخابرات ، بعد سنوات طويلة من العمل في صفوفها ، أنه كان مزعجاً لها أكثر من الإزعاج الذي سبّبته "عصابة كامبردج " : كيم فيليي ، وكرين كروس وبلانت ، لها .

ولد جورج بلاك سنة ١٩٢٤ ، لكنه تربّى في كنف عمّته المقيمة في القاهرة وتدعى " زافريدة " ، وكان ذلك عام ١٩٣٦ ، في الثانية عشرة من عمره ، حيث كانت عمته هذه إحدى نجوم المجتمع الراقي في مصر .

وفي ذلك الحين ، كانت مصر تموج بالحركة الوطنية المناوئة للإنكليز في الفترة التي ارتقى فيها العرش الملك فاروق . وكان عدد

من المتنورين المصريين والأجانب يخوضون النضال في خضم تلك الحركة بعد أن قرأوا كارل ماركس وسمعوا سعد زغلول وتأثروا بالأفكار النهضوية . ومن بين هؤلاء كان الشاب " هنري كوريال " ابن الست زافريدة ، الذي لم يمنعه ثراء أهله ووجاهتهم ومكانتهم في المجتمع من إبداء مواقف عنيفة في شيوعيتها وفي ارتباطها بالحركة الوطنية المصرية . وكان كوريال قد أقام علاقات مع موسكو ، وتحديداً عن طريق طالب في جامعة الأزهر ، مسلم الدين ، ماركسي التوجّه ، اسمه عبد الرحمن سلطانوف .

وهكذا تأثر جورج بلاك بابن عمته هنري كوريال الذي كان يكبره قليلاً ، حتى أنه أصبح يلازمه كالظل . وعندما توجه بلاك ذات يوم من العام ، ١٩٤٠ إلى هولندا ليقضي بضعة أسابيع إجازة لدى أمه (الهولندية) في هولندا ، غزت قوات أدولف هتلر هذه البلاد ، فانضم بلاك إلى المقاومة المعادية للنازيين ، فقبض عليه هؤلاء، لكنه تمكن من الهرب إلى إسبانيا ، حيث اعتقل من جديد ، لكن الاتفاق الإسباني – البريطاني المفاجئ أنقذه ووصل إلى جبل طارق كلاجئ .

ونتيجة هذا اللجوء ، وصل إلى لندن ، فتكمن من الانضمام إلى جهاز المخابرات البريطايي السري التابع لسلاح البحرية والمعروف باسم (SIS) ، حال وصوله ، ليبقى في خدمة

الجهاز حتى تسريحه في العام ١٩٤٧ . وكان يومذاك في سن الخامسة والعشرين ، ضابطاً في البحرية وناجحاً في لندن ، دون أن تعرف المخابرات البريطانية تاريخه الماضي مع هنري كوريال الذي كان ملفّه ضخماً ومفصّلاً لديها .

وبعد القاهرة ، توجه بلاك إلى سيول ليبدأ مهماته - لحساب البريطانيين - وتقاريره - لحساب السوفيات . وكما يبدو أن أهم ما فعله في العاصمة الكورية إنما كان إبلاغه البريطانيين بحتمية هجوم الشماليين الشيوعيين على القسم الجنوبي من كوريا ، بينما لم يصدق

البريطانيون ذلك ، في الوقت الذي حصل فيه فعلاً كما توقعه، وأسر بلاك من قبل الكوريين الشماليين ثم أطلق سراحه .

وفي لندن ، تزوج من " غليان آلن " ، وبعد سنة من زواجهما أرسلا معاً إلى برلين لينضما إلى موظفي السفارة البريطانية هناك ، في الوقت الذي انتقل فيه كوريال ليعيش في باريس ، عاملاً مع الثورة الجزائرية ، وربما أيضاً مع السلطات المصرية الناصرية . بعدها أرسل جورج بلاك من قبل المخابرات البريطانية إلى لبنان ليدرس العربية في معهد شملان (قضاء عاليه) ، حيث وصل في أيلول ١٩٦٠ والتحق فوراً بالمعهد

هذا ، وبعد شهر تقريباً ، (أي في شهر تشرين الأول) ، قبض الإنكليز على عميل مزدوج من أصل بولندي يدعى" هورست إيتنر "، حيث اعترف خلال التحقيق معه بأن جورج بلاك ، مثله ، عميل مزدوج مؤكداً أن بلاك قد نقل إلى السوفيات وهو في برلين معلومات موثوقة مكّنتهم من القبض على عشرين عميلاً غربياً في برلين ، كما كشف لهم أسرار العديد من الشبكات العاملة مع الغرب ، ففككوها ، والأخطر من هذا كله ، أن بلاك هو الذي أخبر السوفيات بتفاصيل النفق السري الذي أقامه الغربيون تحت برلين لكي يتمكنوا عبره من رصد شبكات الاتصال السوفياتية .

وعلى هـذا الأثر ، استدعى جورج بـلاك إلى لندن واعتقل ، واعتسرف بـأن دوافعـه للعمل مع السوفيـات " إيديولوجية لا أكثر " . وفـي العـام ١٩٦٦ ، هرب من السجن وظهر فـي موسكو بصحبـة صديقـه الجديد كيم فيلمي، و " عصابة كامبردج "، مما أذهل المخابرات البريطانية ، وأضـاف نقطة سوداء إلى تاريخها .

(المراجع:" الوسط / الحياة الأسبوعية " . العدد ٥٥١ . ١٩ آب ٢٠٠٢ . ص ١٦ . مقالة ابراهيم العريس). وأيضاً : (سعيد الجزانري . " المخابرات والعالم " . ص ١١٨–١٢١) .

و(حافظ ابراهيم " الاستخبارات البريطانية " . ص ٢٧) .

### ۲۲ بلکند ، همان :

هو أحد جواسيس الصهاينة والإنكليز خلال الحرب العالمية الأولى . وأحد أعضاء شبكة سارة أرونسون في عتليت ، وأحد عصابة الثلاثة : ليتشانسكي وجوزيف طوبين وهو . وقد اعترف مختار قرية ملبس أثناء تقصي المعلومات عن عصابة الجواسيس الثلاثة ، حيث ذكر اسم همان بلكند بأنه من أثرياء المنطقة وليس من الأشخاص الذين يتهربون من دفع الرسوم الأميركية المترتبة عليهم ، وهو صديق لآل يتهربون من دفع الرسوم الأميركية المترتبة عليهم ، وهو صديق لآل (أرونسون) زعماء قرية (زمارين) . كما كان يشارك بحملة تشجيع

الجنود على الفرار من الجندية وإخفائهم في المستعمرات مع سلاحهم . صدر بحقه أيضاً حكم الإعدام عن الديوان الحربي في دمشق وأعدم في ساحة المرجة مع رفيقيه ليتشانسكي وجوزيف طوبين .

وعندما مثل أمام الهيئة قال: "لقد كتبت وصيتي ، وإليكم هي، فهي معنونة باسم رئيس حاخامي الطائفة الإسرائيلية في القدس ، وقد أوصيته فيها أن يبلغ عائلتي أنني قمت بواجبي نحو الحركة الصهيونية ، ولدي ١٥٠٠ ليرة إنكليزية هي كل ثروي أقفها لأول رجل يبشر عائلتي بتحقيق الوطن القومي الصهيويي في فلسطين . أما زوجتي وأولادي فلا أترك لهم شيئاً ، إذ عليهم أن يعملوا بكل قواهم لتحقيق الغاية التي ضحيت بنفسي لأجلها ، وأن يعتبرويي رمزاً للعمل في سبيل الصهيونية ، وعليهم أن يسيروا على هذه الخطى .

أمـــا أنتم أيها الأتراك ، فإني أسامحكم لأنكـــم قمتم بواجبكم الوطني كما قمت أنا، وإنمـــا على أمتي أن تقتفي أثري فـــي هذا السبيل إلى أن تصل إلى هدفها المنشود .

<sup>(</sup>على ملكي . الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية . ص ٦٤ و ٨٦ و ٩٠-٩٠) .

<sup>(</sup>ونزار عمار . الاستخبارات الإسرانيلية . المؤسسة العربية للدراساتِ والنشر . ص ٦) .

#### ۲۵ – بن آشیر ، موشی :

كان أحد رجال الاستخبارات الإسرائيليسة الذي كلف عسام ١٩٤١ بمهمسة تشكيل جهساز سري للاستخبارات في مصر ، بمدف تحريض اليهود فيهسا على الهجرة إلى فلسطين . وخسلال فترة وجيزة أنشأ بن آشير تنظيمساً واسعساً بين اليهود ، وكانت نتيجة جهوده أن أبحرت من ميناء الإسكندرية أول سفينة للمهاجرين اليهود المصريين إلى فلسطين ، كما استطاع تجنيد عدد من الضباط البريطانيين فسي مصر ، واستخدامهم في هجرة الفتيات اليهوديات ، بواسطة عقود زواج وهمية .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٤٠) .

### ۲۶ بن بورات ، يوئل:

هو أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية . ولد في روسيا سنة ١٩٣١ . هاجر إلى فلسطين سنة ١٩٤٧ . تجنّد في الجيش الإسرائيلي سنة ١٩٣٠ ، وخدم منذ ذلك الحين في مهمات استخبارية ، حتى أصبح قائداً لإحدى وحدات سلاح الاستخبارات . عين متحدثاً باسم الجيش في ٣٠٠ نيسان ١٩٧٦ ورفع إلى رتبة عميد . أنهى خدمته في

ذلك المنصب في أوائل تموز ١٩٧٧ ، ونقل إلى منصب آخر ، قيل أنه في شعبة الاستخبارات العسكرية . درس اللغة والأدب العبريين وتاريخ الشعوب الإسلامية في الجامعة العربية . متزوج وله ابنتان .

(رياض الأشقر . قيادة الجيش الإسرائيلي ١٩٦٠–١٩٨١ . ص ٥١-٥٦) .

### ٢٧ - بنتلي ، إليزابيت :

هي إحدى جاسوسيات جهاز المخابرات السوفياتي في الولايات المتحدة الأميركية . كانت تعمل في وزارة الخارجية الأميركية .

وعندما وقفت بنتلى – التي اعترفت صراحة بألها خدمت السوفيات كجاسوسة لهم في وزارة الخارجية الأميركية – في المحاكمة لتدلي كيف كانت ترسل المعلومات إلى الشيوعيين ، قالت ألها سبق أن حذرت السوفيات قرب لهاية الحرب بأن منظمة "ماجيك سبق أن حذرت السوفيات قرب لهاية الحرب بأن منظمة "ماجيك Magic" (جمعني " سحر ") الأميركية كانت على وشك أن تكشف محتويات بعض رسائلهم السرية . وبطبيعة الدحال ، أراد رؤساؤها الشيوعيون أن يعرفوا أي رموز أو أي شفرة توصل الأميركيون إلى حلها ، ولكنها لم تستطع معرفة ذلك

<sup>(</sup>صلاح نصر . ص ٣٦١)

#### ۲۸ – بندمان ، یونا :

كان رئيس فرع مصر فسي قسم الأبحاث التابع لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية ، مسؤولاً عن أعمال الفرع . أبعد من منصبه مع قسادة الاستخبارات العسكرية بعد محصلة تحقيقات " لجنة أغرانات " التي شكّلت بعد حرب تشرين الأول ١٩٧٣ ، حيث القموا بالتقصير . أبعد في ١٩٧٤/٤/٣ . وكان رأي لجنة أغرانات أنسه يجب التوقف عن إسناد الوظيفة المتعلقة بتقويم معلومات الاستخبارات إلى المقدم بندمان .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ١٧-١٨ و ٢٣٩) .

## ۲۹ بنرغ ، روز وزوجته :

هــو أحد الشيوعيين الأميركيين الذين تمكّنت المخابرات السوفياتية من تجنيده مع زوجتــه لمصلحتها . وتمكّن بنرغ وزوجتــه بحكم عمله في مؤسسة الطاقة الذريــة الأميركية من الحصول على صور تصاميم القنبلة الذرية ، ونقلها بالتعاون مع زوجته إلى موسكو. وقد كشفت المخابرات الأميركية ذلك واعتقلتهما وقدمتهما مع

الدليل للمحاكمة. فحكم عليهما بالإعسدام بالكرسي الكهربائي، وفي سجن (سينغ سينغ) بتاريخ 19 حزيران 190٣ أبان حكم إيز أور . ويظهر من حيثيات الحكم أن القاضي أصدره بلهجة المخابرات ، لا بلهجة إصدار الأحكام القضائية المعروفة نظراً "لمجريمتهما التي بدون أي شك غيرت التاريخ "حسب قول القاضي .

(سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ١٦٠–١٦١) .

### ۳۰ بن غال ، يوسف :

هو أحد عملاء الموساد الإسرائيلية الدني شارك بصورة أساسية إلى جانب العالم النمساوي أوتو يوكليك في الحملة ضد العلماء الألمان والغربيين في مصر لترحيلهم خوفاً من تقديم الخدمات الهامة في بناء القوة المسلّحة المصرية ضد إسرائيل. وقد اعتقل مع يوكليك في سويسرا بعد تمديد ابنة أحد العلماء النمساويين العاملين في مصر

<sup>(</sup>الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري . ص ١٩٥)

<sup>(</sup>والجاسوسية الإسرانيلية وحرب الأيام الستة . ص ٣٠٥)

<sup>(</sup>ونزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٨٦–٨٧) .

#### ٣١– بنكرتون ، ألان :

كسان أحد حماة الرئيس الأميركي " ابراهام لنكولن " ومنقسده من الموت بسبب المؤامرة التي دبّرت في " بالتيمور " لاغتيال "لنكولن" بعد أن نسال بعض الشهرة كمخبر خاص لشركة السكك الحديدية ، وقد استخدم بواسطة مؤيسدي لنكولن لحمايته .

(صلاح نصر "الحرب الخفية". ص٣٠).

# ٣٢- بنكوفسكي ، أوليغ :

هو أحد عملاء المخابرات السوفياتية . ضابط أعلى في المجموعة الحاصة بالمديرية المركزية لدوائر استخبارات المقر العام للجيش السوفياتي . رقّى إلى رتبة كولونيل عام ١٩٥٠ .

تقدم من نفسه ، وأثناء وجوده في أنقرة عام ١٩٥٥ إلى بعض عملاء المخابرات الأميركية عارضاً (خدماته) .

ولكن طلبه في حينه رفض لأن فرع المخابرات الأميركية في السفارة الأميركية في أنقرة اعتبره جاسوساً مزدوجاً ، وتخوّف من التعامل معه ، ولكن المخابرات البريطانية جنّدته للعمل لصالحها بعد

سنين . وقدم لها شتى الخدمات ، عند ذلك شعرت المخابرات الأميركية بالندم . فسعت إليه بواسطة عملائها في موسكو وأخذت تتعامل معه حتى عام ١٩٦٣ حين كشفته المخابرات السوفياتية ، وجرى إعدامه في موسكو بعد أن زود المخابرات الأميركية ومن قبلها المخابرات البريطانية بمعلومات قيمة عن الاتحاد السوفياني .

وكان يسلّم بعض هذه المعلومات إلى عملاء المخابرات الأميركية والبريطانية في موسكو ، ويسلم البعض الآخر أثناء سفره إلى الدول الغربية بمهمات دبلوماسية .

ونتيجة للمعلومات الغزيرة التي قدمها بنكوفسكي للمخابرات الأميركية ، قامت هذه المخابرات بالإيعاز إلى شركة (دوبلداي وشركاه) للنشر في واشنطن بإصدار كتاب اسمه (أوراق بنكوفسكي) تضمّن معلومات قيل ألها بقلم بنكوفسكي لكنه تأكد أن الكتاب هو من إخراج المختصين في المخابرات الأميركية ، وأن شركة (دوبلداي وشركاه) للنشر رفضت إبراز المخطوط الروسي الأصلي الذي يفترض بأنه كتب بخط المؤلف المزعوم بنكوفسكي عندما تحداها المعلق الخبير في الشؤون السوفياتية في مجلة (مانشستر غارديان) واسعة الانتشار (الصحفي فيكتور زورزا) أن تنشر أو تقدم إلى لجنة إعلامية (المخطوط الأصلي الروسي للكتاب) وعندما رفضت الشركة

الناشرة ، هاجمها الصحفي المذكور واعتبر أن هذا الكتاب هو من جمع ونشر المخابرات الأميركية بحيث لا يمكن لغيرها ذلك بسبب وفرة الوثائق لديها .

(صعيد الجزائري المخابرات والعالم.ص١٥٧ (١٥٩-١٥٩) و (١٥٩-١٥٩) (Oleg Penkovski, carnet d'un agent secret... ) . روالجاسوسية تتحكم بمصانر الشعوب . CIA . ص ٢١٣-٢٠٨) .

(ومجلة " الصياد " البيروتية . كانون الأول Decembre. ص ٣٦–٣٦) .

#### ٣٣ - بنيامين ، حاييم:

مخطط " لعملية فردان "في بيروت نيسان في ١٩٧٣.

أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية . ولد في رامات غان سنة ١٩٣٨ .

تجند في الجيش الإسرائيلي سنة ١٩٥٧ ، وبدأ خدمته في سلاح المظليين .

كان خلال فترة ١٩٦٢-١٩٦٤ قائداً لسرية مظليين، واشترك في بعض العمليات العسكرية . كان في حرب ١٩٦٢- ١٩٦٤ نائباً لقائد كتيبة مظليين ، وحارب في رفح . عين بعد الحرب

قائداً لكتيبة مظليين ، واشترك في العمليات العسكرية ضد الفدائيين ، وخصوصاً على الجبهة اللبنانية .

عين سنة ١٩٧٣ رئيساً لفرع العمليات في هيئة الأركان العامة، وكان أحد المخططين الرئيسيين للعملية التي نفذت في بيروت في نيسان من تلك السنة حيث ذهب ضحيتها القادة الفلسطينيون كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار ، وعدد من المناضلين الفلسطينيين . عين عشية اندلاع حرب ١٩٧٣ قائداً لمدرسة الضباط . وعندما نشبت الحرب ، تولى قيادة لواء حارب في سيناء وعبر قناة السويس .

عين في أوائل سنة ١٩٧٥ قائداً للواء غولايي ، ثم نقل إلى منصب كبير في شعبة الاستخبارات العسكرية .

عيّن قائداً لسلاح الاستخبارات في ١٩٧٧/٨/٥ ، ورفع إلى رتبة عميد .

أنهى خدمته في هذا المنصب في ٢١ أيلول ١٩٧٩ ، وحصل على إجازة دراسية . درس علوم الاجتماع والنفس والإدارة في الجامعة العبرية . متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت .

<sup>(</sup>رياض الأشقر . قيادة الجيش الإسرائيلي ١٩٦٠–١٩٨١ . ص ٥٤)

### ٣٤ - بوب ، ألن :

أحد أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، وهو الطيار الذي أسقطه الأندونيسيون وأسروه عام ١٩٥٨ خلال التمرد ضد حكومة سوكارنو ودعم الوكالة للمتمردين. وهو من طيّاري شركة النقل الجوية المدنيّة التي تملكها وكالة الاستخبارات بعد مرور ستة أشهر على الإفراج عنه عمل مع شركة أخرى تملكها الوكالة أيضاً هي شركة النقل الجوي الجنوبية .

وكان في هذه الشركة في ذلك الحين رجل يدعى (أليكس إي كارلسون) وكان يعمل قبل ذلك بسنة فقط محامي لمؤسسة دوبل تشيك حين قدمت هذه المؤسسة التي تملكها وكالة الاستخبارات الطيارين لغزوة خليج الخنازير.

(الجاسوسية تتحكم بمصانر الشعوب CIA. ص١٩٧).

## ۳۵– بورسیکو ، بیار :

كسان مفتشاً عاماً في موقع مرسيليا والمدير السسابق للأمن العام . كلّف بموجب مرسوم جمهوري في ١٨ كانون الأول ١٩٥٠ مهمة التنسيق وإعادة التنظيم بعد الخلافات والتناقضات التي حصلت

بين "مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية" وبين " المكتب التقني للاتصال والتنسيق " التابع لوزارة ما وراء البحار الذي كان في طليعة ما كشف عنه حصول شخص فيتنامي على نسخة من تقرير الجنرال ريفير عـن الهند الصينية وهي النسخة التي كانت وراء " فضيحة الجنرالات " الفرنسيين .

كان بورسيكو ذا ميول اشتراكية . وفي الوقت نفسه أصبح (بورسيكو) المدير العام لمديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية .

بورسيكو بقي سنوات طويلة في هذا المنصب وتميّزت فترة عمله بألها كانت على الأقل سالمة نسبياً من الفضائح. فترته كانت فترة الحرب الباردة وحرب الهند الصينية والبجزائر والعدوان الثلاثي على مصر ١٩٥٦، وهذه كلها أوجدت أعمالاً كثيرة لرجال المديرية، تميّز فيها عمل الكولونيل فوركو بسريته الفائقة.

لكـــن بورسيكو أُلهيت خدمـــاته وعيّن مكانه في أيلول المجنوال "غروسان".

<sup>(</sup>حافظ خير الله . الاستخبارات الفرنسية . ص ١٤) .

<sup>(</sup>وسعيد الجزانري . المخابرات والعالم . ص ٣٨٥) .

## ٣٦- بوسكيه دي فلوريان ، بيار :

هو رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية ، ومستشار سابق للرئيس الفرنسي جاك شيراك . ونظراً للتواصل اليومي بين وكالته ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، يعتبر تصريح بوسكيه دي فلوريان حول تنظيم " القاعدة " من أهم تصريحاته ، حيث أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية بيار دي بوسكيه دي فلوريان أن تنظيم " القاعدة " ربما يكون قد طرد من معقله السابق في أفغانستان ، لكن خلاياه لم تزل تستطيع توجيه ضربات في أي لحظة .

وقال في تصريحات لصحيفة "لوموند "الفرنسية: أنه يعتقد أن بعض أعضاء "القاعدة "أعدادوا تأسيس خلايا في أوروبا بعدما أطاحت الهجمات التي قدادها الولايات المتحدة على أفغانستان حركة طالبان التي كانت تؤؤي أسامة بن لادن أضاف "ولذا فلا يوجد ما يدفعنا للظن بدأنه لا توجد مجموعات صغيرة على أراضينا الوطنية قادرين على تعبئة أنفسهم والضرب في أية لحظة ، لم نكتشفهم كلهم بعد ".

وأعرب بوسكيه دي فلوريان وهـو مستشار سـابق للـرئيس الفرنسي جـاك شيراك ، وعين في تموز رئيساً لوكالـة

الأمن الداخلي (دي.أس.ق.) عن اعتقده أن الأهداف الرئيسية ل " القاعدة " تظل الولايات المتحدة وإسرائيل .

وتابع " ولكن يجب أن نتذكر أنه عندما ارتكب الإسلاميون هجماهم ضد الأميركيين في افريقيا ... في دار السلام ونيروبي ... فإلهم قاموا أولاً باستطلاع في المنطقة بحثاً عن مصالح أميركية وإنكليزية وفرنسية " ، موضحاً أنه " في المرحلة التمهيدية ، عادةً ما يعطون الأنفسهم خيارات الاستهدافها " .

وأشار بوسكيه دي فلوريان إلى أن وكالته على اتصال يومي مع إدارة الاستخبارات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وأن عملاء فرنسيين استجوبوا ستة فرنسيين يشتبه في ألهم من "القاعدة" أو " طالبان " وهم معتقلون في قاعدة عسكرية أميركية في خليج غوانتانامو . وأضاف أن فرنسا ساعدت السلطات الأميركية في محاكمة زكريا موسوي وهو فرنسي من أصل مغربي الهم بالضلوع في هجمات ١١ أيلول .

<sup>(</sup>المراجع : جريدة " لوموند " الفرنسية في ٢٠٠٢/٩/١٢ . كذلك جريدة " المستقبل " . الخميس في ١٢ أيلول ٢٠٠٢. ص ١٢) .

ولد عام ١٩٢٤. عمل في تجارة حقول البترول ، وخدم بعد ذلك في مناصب سياسية عديدة في الأمم المتحدة والمخابرات الأميركية. وأصبح عام ١٩٨٨ رئيساً للجمهورية . وكان رئيساً لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان ونائبه . وهو والد الرئيس الأميركي الحالي جورج دبليو بوش (أو بوش الابن) .

ويعتبر جورج بوش (الأب) ابن اللوبي الصهيوبي في أميركا ، والمنفذ لكل مخططاته ومشاريعه في فلسطين . وخير دليل على ذلك أنه في الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩٨٦ ، أقام " جيري فولويل " (وهو من الصهيونيين المسيحيين الأميركيين ، وأول سياسي أميركي مرموق ، على حد قول الدكتور وليام غودمان) ، حفل غداء في مدينة واشنطن على شرف نائب الرئيس الأميركي جورج بوش . في مدينة واشنطن على شرف نائب الرئيس الأميركي جورج بوش . وقد أخبر " فولويل " ضيوفه الخمسين ، الذين حضروا مجاناً حفل الغداء السخى : " بوش سيكون أفضل رئيس عام ١٩٨٨ " .

وبالفعل كان جورج بوش سنة ١٩٨٨ أفضل رئيس بالنسبة للصهيونيين المسيحيين في أميركا ، وللصهيونيين اليهود في كل دول

العالم : والأحداث التي عاشها المراقبون وتتبعوا من خلالها سياسة بوش، أثبتت أنه فعلاً مخلص ووفي لمن جاؤوا به إلى سدّة الرئاسة .

إضافةً إلى أن جورج بوش نفسه كان على رأس الوفد الرسمي الأميركي إلى السودان في شباط ١٩٨٥ ، الذي وقّع الاتفاق الأميركي — السوداني القاضي بترحيل يهود الفلاشا (يهود أثيوبيا) إلى دولة الاحتلال .

كما كان هو نفسه على رأس الدولة العظمى في العالم التي شنّت " الحرب الأميركية والعالمية " على العراق عام ١٩٩١ تحت اسم " عاصفة الصحراء " ، حيث يتابع بوش الابن " رسالة والده " في هذه المسألة .

<sup>(</sup>المراجع : أنظر كتاب " الولايات المتحدة الأميركية من الخيمة إلى الإمبراطورية " . إعداد ديب علي حسن . مراجعة وتدقيق اسماعيل الكردي . دار الأوائل . دمشق . الطبعة الأولى ٢٠٠٢ . ص ٢٩٢ ). كذلك :

غريس هالسل " النبوءة والسياسة " . ترجمة محمد السماك . جمعية الدعوة الإسلامية العالمية . ليبيا .
 الطبعة الأولى ١٩٨٩ . ص ٣٢. كذلك كتاب :

د. صالح زهر الدين " خلفيات الحصار الأميركي - البريطاني للعراق " . المركز العربي للأبحاث
 والتوثيق . بيروت . الطبعة الأولى ١٩٩٩ . ص ٨١-٨٧) .

كان أحد كبار ضباط الاستخبارات السورية ، ومن نواب عبد الحميد السرّاج ،وهو الذي حقّق مع الشابين الفلسطينيين محمود ياسين ويوسف كنعان اللذين عبرا الحدود للتعاون مع الاستخبارات السورية والعمل على تشكيل شبكة جاسوسية داخل إسرائيل . ووعدهم بإرسال عملائه إلى إسرائيل للتعاون معهم على التجسس ضد الدولة الصهيونية .

وبالفعل أرسل بولس عملاءه إليهم حيث وصلوا إلى مترل حسين جربوي وتعرّف عليهم بأهم مبعوثو بولس ، حيث كان جربوي مديراً لهمذه الشبكة . ثم أخبر أفراد الشبكة حيث التقوا جميعهم في أحد الأحراش خارج قسرية طمرة . وقد نظم مبعوثو بولس الأمور بسرعة ، وعين جربويي مديراً للشبكة ، وابراهيم الفحماوي (سكرتير المجلس الحلي لقرية طمرة) عين نائباً له . وحصل كل واحد من أفراد الشبكة على مهمة مسحددة. وكلف أعضاء الشبكة بتنظيم أي شخص موثوق به . وقد تمكنت همذه الشبكة من إيصال معلومات هامة إلى برهان بولس. إلا أن أفرادها اعتقلوا فيما بعد عام ١٩٦٠ وحوكموا أمام الحكمة المركزية في حيفا .

وكان أعضاء الشبكة هم : محمود ياسين وأخوه أحمد ، وحسين جربوني ، وابراهيم الفحماوي ، ويوسف كنعان ، وفضل حسان الذي أوصله أحد السائقين (وهو من خدمات الأمن الإسرائيلية) إلى مركز الشرطة .

(دانيال جيمييل . المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس . ص ١١٦–١١٩) .

# ٣٩- بولكس ، فيغل :

كان ضابطاً في استخبارات منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية. كما كان ضابط الاتصال بين الدكتور فرانز رايخرت (عميل الاستخبارات النازية) والهاغاناه . والى جانب عمله في صفوف الهاغاناه، كان بولكس يتلقى أيضاً مخصصاً من الاستخبارات الألمانية عن طريقة رايخرت .

وقد أرسلت الوكالة اليهودية بولكس إلى برلين ليلتقي هناك بأدولف إيخمان في ٢٦ شباط ١٩٣٧ . وقد عرض بولكس على إيخمان ، في هذا الاجتماع ، أن تقدم الحركة الصهيونية " دعماً قوياً لمصالح السياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط " بالإضافة إلى " بعض المعلومات " عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط ، مقابل بعض المعلومات " عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط ، مقابل

تسهيلات لنقل أموال اليهود المهاجرين من ألمانيا إلى فلسطين . فوعد إيخمان بأن الحكومة الألمانية ستمارس ضغطاً على اليهود ليهاجروا إلى فلسطين دون أي بلد آخر . هذا ما كشفته وثائق ألمانية استولت عليها القوات الأميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية .

(فارس غلوب . مجلة " الفكر الاستراتيجي العربي " . نيسان ١٩٨٢ . ص ٣٧) .

### ٤ - بولمان ، بيتر :

هو ألماني يهودي . كان يعمل جاسوساً لمصلحة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية. وكان مهندس عقول إلكترونية ، ذكي وجذاب ومن عشاق الفن والشعر . مات أبواه في أفران الغاز في الحرب العالمية الثانية على يد النازية — حسب الرواية — في أوائل سنة ١٩٦٩ ، وفي ذروة تبادل البعثات الطلابية بين ألمانيا الغربية وإسرائيل وصلت إلى ألمانيسا ابنة أحد كبار الضباط الإسرائيليين ضمن بعثة طلابية ... والتقت هناك بشاب اسمه يبتر بولمان ، وقد وقعت الشابة في غرامه وتخلفت عن البعثة التي عسادت إلى إسرائيل ، وفي منتصف العام وقلمه ، عادت إلى إسرائيل ، وفي منتصف العام نفسه ، عادت إلى إسرائيل ، وقالت إلى استطاعت إقناع بولمان

قائداً لكتيبة مظليين ، واشترك في العمليات العسكرية ضد الفدائيين ، وخصوصاً على الجبهة اللبنانية .

عين سنة ١٩٧٣ رئيساً لفرع العمليات في هيئة الأركان العامة، وكان أحد المخططين الرئيسيين للعملية التي نفذت في بيروت في نيسان من تلك السنة حيث ذهب ضحيتها القادة الفلسطينيون كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار ، وعدد من المناضلين الفلسطينيين . عين عشية اندلاع حرب ١٩٧٣ قائداً لمدرسة الضباط . وعندما نشبت الحرب ، تولى قيادة لواء حارب في سيناء وعبر قناة السويس .

عين في أوائل سنة ١٩٧٥ قائداً للواء غولايي ، ثم نقل إلى منصب كبير في شعبة الاستخبارات العسكرية .

عيّن قائداً لسلاح الاستخبارات في ١٩٧٧/٨/٥ ، ورفع إلى رتبة عميد .

أنهى خدمته في هذا المنصب في ٢٦ أيلول ١٩٧٩ ، وحصل على إجازة دراسية . درس علوم الاجتماع والنفس والإدارة في الجامعة العبرية . متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت .

<sup>(</sup>رياض الأشقر . قيادة الجيش الإسرائيلي ١٩٦٠-١٩٨١ . ص ٥٤)

### ٣٤ - بوب ، ألن :

أحد أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، وهو الطيار الذي أسقطه الأندونيسيون وأسروه عام ١٩٥٨ خلال التمرد ضد حكومة سوكارنو ودعم الوكالة للمتمردين. وهو من طيّاري شركة النقل الجوية المدنيّة التي تملكها وكالة الاستخبارات بعد مرور ستة أشهر على الإفراج عنه عمل مع شركة أخرى تملكها الوكالة أيضاً هي شركة النقل الجوي الجنوبية .

وكان في هذه الشركة في ذلك الحين رجل يدعى (أليكس إي كارلسون) وكان يعمل قبل ذلك بسنة فقط محامي لمؤسسة دوبل تشيك حين قدمت هذه المؤسسة التي تملكها وكالة الاستخبارات الطيارين لغزوة خليج الخنازير.

(الجاسوسية تتحكم بمصانر الشعوب CIA. ص١٦٧).

# ۳۵ بورسیکو ، بیار :

كسان مفتشاً عاماً في موقع مرسيليا والمدير السسابق للأمن العام . كلّف بموجب مرسسوم جمهوري في ١٨ كانون الأول ١٩٥٠ مهمة التنسيق وإعادة التنظيم بعد الخلافات والتناقضات التي حصلت

بين "مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية" وبين " المكتب التقني للاتصال والتنسيق " التابع لوزارة ما وراء البحار الذي كان في طليعة ما كشف عنه حصول شخص فيتنامي على نسخة من تقرير الجنرال ريفير عن الهند الصينية وهي النسخة التي كانت وراء " فضيحة الجنرالات " الفرنسيين .

كان بورسيكو ذا ميول اشتراكية . وفي الوقت نفسه أصبح (بورسيكو) المدير العام لمديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية .

بورسيكو بقي سنوات طويلة في هذا المنصب وتميزت فترة عمله بأنها كانت على الأقل سالمة نسبياً من الفضائح. فترته كانت فترة الحرب الباردة وحرب الهند الصينية والجزائر والعدوان الثلاثي على مصر ١٩٥٦، وهذه كلها أوجدت أعمالاً كثيرة لرجال المديرية، تميّز فيها عمل الكولونيل فوركو بسريته الفائقة.

لكــن بورسيكو أنهيت خدمــاته وعيّن مكانه في أيلول المحروسان".

<sup>(</sup>حافظ خير الله . الاستخبارات الفرنسية . ص ١٤) .

<sup>(</sup>وسعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ٣٨٥ .

### ٣٦ - بوسكيه دي فلوريان ، بيار :

هو رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية ، ومستشار سابق للرئيس الفرنسي جاك شيراك . ونظراً للتواصل اليومي بين وكالته ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، يعتبر تصريح بوسكيه دي فلوريان حول تنظيم " القاعدة " من أهم تصريحاته ، حيث أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية بيار دي بوسكيه دي فلوريان أن تنظيم " القاعدة " ربما يكون قد طرد من معقله السابق في أفغانستان ، لكن خلاياه لم تزل تستطيع توجيه ضربات في أي لحظة .

وقال في تصريحات لصحيفة "لوموند "الفرنسية: أنه يعتقد أن بعض أعضاء "القاعدة "أعدوا تأسيس خلايا في أوروبا بعدما أطاحت الهجمات التي قددها الولايات المتحدة على أفغانستان حركة طالبان التي كانت تؤؤي أسامة بن لادن. أضاف "ولذا فلا يوجد ما يدفعنا للظن بأنه لا توجد مجموعات صغيرة على أراضينا الوطنية قادرين على تعبئة أنفسهم والضرب في أية لحظة ، لم نكتشفهم كلهم بعد ".

وأعرب بوسكيه دي فلوريان وهـو مستشار سابق للسرئيس الفرنسي جـاك شيراك ، وعين في تموز رئيساً لوكالـة

الأمن الداخلي (دي.أس.ي.) عن اعتقده أن الأهداف الرئيسية لد " القاعدة " تظل الولايات المتحدة وإسرائيل .

وتابع " ولكن يجب أن نتلكر أنه عندما ارتكب الإسلاميون هجماهم ضلد الأميركيين في افريقيا ... في دار السلام ونيروبي ... فإلهم قاملوا أولاً باستطلاع في المنطقة بحثاً عن مصالح أميركية وإنكليزية وفرنسية " ، موضحاً أنه " في المرحلة التمهيدية ، عادةً ما يعطون الأنفسهم خيارات المرحلة ال

وأشار بوسكيه دي فلوريان إلى أن وكالته على اتصال يومي مع إدارة الاستخبارات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وأن عملاء فرنسيين استجوبوا ستة فرنسيين يشتبه في ألهم من "القاعدة" أو " طالبان " وهم معتقلون في قاعدة عسكرية أميركية في خليج غوانتانامو . وأضاف أن فرنسا ساعدت السلطات الأميركية في محاكمة زكريا موسوي وهو فرنسي من أصل مغربي الهم بالضلوع في هجمات ١١ أيلول .

<sup>(</sup>المراجع : جريدة " لوموند " الفرنسية في ٢٠٠٢/٩/١٢ . كذلك جريدة " المستقبل " . الخميس في ١٢ أيلول ٢٠٠٢. ص ١٢) .

ولد عام ١٩٢٤. عمل في تجارة حقول البترول ، وخدم بعد ذلك في مناصب سياسية عديدة في الأمم المتحدة والمخابرات الأميركية. وأصبح عام ١٩٨٨ رئيساً للجمهورية . وكان رئيساً لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان ونائبه . وهو والد الرئيس الأميركي الحالي جورج دبليو بوش (أو بوش الابن) .

ويعتبر جورج بوش (الأب) ابن اللوبي الصهيوبي في أميركا ، والمنفذ لكل مخططاته ومشاريعه في فلسطين . وخير دليل على ذلك أنه في الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩٨٦ ، أقام " جيري فولويل " (وهو من الصهيونيين المسيحيين الأميركيين ، وأول سياسي أميركي مرموق ، على حد قول الدكتور وليام غودمان) ، حفل غداء في مدينة واشنطن على شرف نائب الرئيس الأميركي جورج بوش . وقد أخبر " فولويل " ضيوفه الخمسين ، الذين حضروا مجاناً حفل الغداء السخي : " بوش سيكون أفضل رئيس عام ١٩٨٨ " .

وبالفعل كان جورج بوش سنة ١٩٨٨ أفضل رئيس بالنسبة للصهيونيين المسيحيين في أميركا ، وللصهيونيين اليهود في كل دول

العالم . والأحداث التي عاشها المراقبون وتتبعوا من خلالها سياسة بوش، أثبتت أنه فعلاً مخلص ووفي لمن جاؤوا به إلى سدّة الرئاسة .

إضافةً إلى أن جورج بوش نفسه كان على رأس الوفد الرسمي الأميركي إلى السودان في شباط ١٩٨٥ ، الذي وقّع الاتفاق الأميركي — السوداني القاضي بترحيل يهود الفلاشا (يهود أثيوبيا) إلى دولة الاحتلال .

كما كان هو نفسه على رأس الدولة العظمى في العالم التي شنّت " الحرب الأميركية والعالمية " على العراق عام ١٩٩١ تحت اسم " عاصفة الصحراء " ، حيث يتابع بوش الابن " رسالة والده " في هذه المسألة .

<sup>(</sup>المراجع : أنظر كتاب " الولايات المتحدة الأميركية من الحيمة إلى الإمبراطورية " . إعداد ديب على حسن . مراجعة وتدقيق اسماعيل الكردي . دار الأوائل . دمشق . الطبعة الأولى ٢٠٠٢ . ص ٢٩٢ ). كذلك :

غريس هالسل " النبوءة والسياسة " . ترجمة محمد السمّاك . جمعية الدعوة الإسلامية العالمية . ليبيا .
 الطبعة الأولى ١٩٨٩ . ص ٣٣. كذلك كتاب :

د. صالح زهر الدين " خلفيات الحصار الأميركي - البريطاني للعراق " . المركز العربي للأبحاث والتوثيق . بيروت . الطبعة الأولى ١٩٩٩ . ص ٨١--٨٢) .

كان أحد كبار ضباط الاستخبارات السورية ، ومن نواب عبد الحميد السرّاج ،وهو الذي حقّق مع الشابين الفلسطينيين محمود ياسين ويوسف كنعان اللذين عبرا الحدود للتعاون مع الاستخبارات السورية والعمل على تشكيل شبكة جاسوسية داخل إسرائيل . ووعدهم بارسال عملائه إلى إسرائيل للتعاون معهم على التجسس ضد الدولة الصهيونية .

وبالفعل أرسل بولس عملاءه إليهم حيث وصلوا إلى مترل حسين جربوني وتعرّف عليهم بألهم مبعوثو بولس ، حيث كان جربوني مديراً لهذه الشبكة . ثم أخبر أفراد الشبكة حيث التقوا جميعهم في أحد الأحراش خارج قرية طمرة . وقد نظم مبعوثو بولس الأمور بسرعة ، وعين جربوني مديراً للشبكة ، وابراهيم الفحماوي (سكرتير المجلس المجلي لقرية طمرة) عين نائباً له . وحصل كل واحد من أفراد الشبكة على مهمة محددة. وكلف أعضاء الشبكة بتنظيم أي شخص موثوق به . وقد تمكنت هذه الشبكة من إيصال معلومات هامة إلى برهان بولس. إلا أن أفرادها اعتقلوا فيما بعد عام ١٩٦٠ وحوكموا أمام الحكمة المركزية في حيفا .

وكان أعضاء الشبكة هم : محمود ياسين وأخوه أحمد ، وحسين جربوبي ، وابراهيم الفحماوي ، ويوسف كنعان ، وفضل حسان الذي أوصله أحد السائقين (وهو من خدمات الأمن الإسرائيلية) إلى مركز الشرطة .

(دانيال جيمييل . المخابرات الإسرانيلية وصيد الجواسيس . ص ١١٦–١١٩) .

# ٣٩- بولكس ، فيغل :

كان ضابطاً في استخبارات منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية. كما كان ضابط الاتصال بين الدكتور فرانز رايخرت (عميل الاستخبارات النازية) والهاغاناه . والى جانب عمله في صفوف الهاغاناه، كان بولكس يتلقى أيضاً مخصصاً من الاستخبارات الألمانية عن طريقة رايخرت .

وقد أرسلت الوكالة اليهودية بولكس إلى برلين ليلتقي هناك بأدولف إيخمان في ٢٦ شباط ١٩٣٧ . وقد عرض بولكس على إيخمان ، في هذا الاجتماع ، أن تقدم الحركة الصهيونية " دعماً قوياً لصالح السياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط " بالإضافة إلى " بعض المعلومات " عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط ، مقابل بعض المعلومات " عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط ، مقابل

تسهيلات لنقل أموال اليهود المهاجرين من ألمانيا إلى فلسطين . فوعد إيخمان بأن الحكومة الألمانية ستمارس ضغطاً على اليهود ليهاجروا إلى فلسطين دون أي بلد آخر . هذا ما كشفته وثائق ألمانية استولت عليها القوات الأميركية في فهاية الحرب العالمية الثانية .

(فارس غلوب . مجلة " الفكر الاستراتيجي العربي " . نيسان ١٩٨٢ . ص ٣٧) .

### ٤ - بولمان ، بيتر :

هو ألماني يهودي . كان يعمل جاسوساً لمصلحة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية. وكان مهندس عقول إلكترونية ، ذكي وجذاب ومن عشاق الفن والشعر . مات أبواه في أفران الغاز في الحرب العالمية الثانية على يد النازية — حسب الرواية — في أوائل سنة ١٩٦٩ ، وفي ذروة تبادل البعثات الطلابية بين ألمانيا الغربية وإسرائيل وصلت إلى ألمانيا ابنة أحد كبار الضباط الإسرائيليين ضمن بعثة طلابية ... والتقت هناك بشاب اسمه يبتر بولمان ، وقد وقعت الشابة في غرامه وتخلفت عن البعثة التي عادت إلى إسرائيل ، وفي منتصف العام وقلد ، عادت إلى إسرائيل ، وفي منتصف العام نفسه ، عادت إلى إسرائيل ، وقالت إلها استطاعت إقناع بولمان

بالبقاء في إسرائيل والاستيطان فيها إذا ما تلقى عرضاً ملائماً للعمل فيها .

وعن طريق وساطة والدها وتدخله مستغلاً نفوذه في الجيشي، قدم لبولمان منصب في شركة " صناعة الطائرات الإسرائيلية " ، بعد أن اجتاز ما يسمى بامتحان " الأمن " الضروري لكل من يعمل في هذه الصناعة الهامة لإسرائيل التي تدخل فيها صناعة الصواريخ وجميع الأجهـزة الإلكترونيـة الخاصة بها ، وبدأ عمله في أهم جانب منها والأكثر سرية ، وهو دائرة العقول الإلكترونية (كمبيوترز) . وبعد أن تمّ للعشيقين ما أرادا ، عقدا زواجهما ، ثم قاما بشراء فيلا في أرقى حي من أحياء تل أبيب . وهـو المكان الذي يفضله اليهـود الأميركيون على وجه الخصوص . والذي يكفل لبولمان إقامة علاقات وديّة وخاصة مع الطبقة الراقية والهامة في مواقع السلطة فـــى إسرائيل . وهكذا تبين مقدار النفوذ الذي يتمتع به العسكر في إسرائيل.

وقد أظهر بولمان أنه على جانب كبير من المقدرة والنشاط، وأنه منصرف إلى عمله بصورة مذهلة ، مما جعل رؤساءه يوصون بترفيعه وهكذا استطاع دخول دائرة الشيفرة في الشركة نفسها التي تضم كذلك أسرار التصاميم الجديدة المتعلقة بالطائرات الإسرائيلية

التي كان يجري صنعها في ذلك الوقت ، وهي " نشير " و " كفير " ، وكذلك صاروخ " غابريل " .

في ذلك الوقت تردد على ألمانيا الغربية بزيارات خاصة، ولكنه في تلك الزيارات لم يقم بأي عمل يوحي بأنه موضع للشك أو الريبة . وكانت الأجهزة الإسرائيلية تراقبه مثلما كانت تراقب الكثيرين من أمثاله الذين يعملون في الصناعات التكنولوجية الإسرائيلية السرية . ولكنه لوحظ أنه اختفى ذات مرة أو أكثر في عمليات صيد في القسم الشمالي من إسرائيل . وهناك في الواقع كان يقوم باتصالاته . فمن شمال إسرائيل كان يقوم بنقل المعلومات السرية التي تقع يده عليها إلى ألمانيا الشرقية عبر محطات تسمع خاصة أقيمت لهذا الغرض في سوريا ، كما تقول وقائع الحاكمات .

ولكن هذا لا يعني أن السلطات الإسرائيلية قبضت عليه في تلك المرحلة، بل مرّ عامان طويلانِ دون أن تحس الأجهزة الإسرائيلية بسرقة بولمان لأدق وأعز أسرارها. ولكن يبدو أن بولمان الحريص قد خانه حرصه ذات مرة وهكذا قبض عليه في شهر حزيران سنة ١٩٧٢.

وكان من جراء ذلك أن أوقفت إسرائيل العمل بجميع مشاريعها . ويمكن تصور ضخامة ما أحدثه جاسوس واحد تغلغل في عمق أسرار إسرائيل . إذ تقول التقديرات في الدوائر الألمانية أن

مشاريع إسرائيل التكنولوجية السرية قد أخّرت مدة عامين . وكان من نتيجتها مثلاً أن إسرائيل لم تستطع أن تستفيد من طائرتها كفير في حرب رمضان (أوكتوبر) سنة ١٩٧٣ ، ذلك أن الأجهزة الإلكترونية في الطائرة كانت قد اخترقت من قبل الجاسوسية الألمانية الشرقية أو الكتلة السوفياتية .

لقد حوكم بولمان أمام محكمة عسكرية سرية وحكم عليه بالسجن لمدة خسة عشر عاماً ، فطلقته زوجته ، وبيعت الفيلا وحصل هو على ثمنها أثناء التحضير للغزو الإسرائيلي للبنان ، قامت إسرائيل بتسليم الجاسوس بيتر بولمان إلى ألمانيا الغربية ، وتقول التقارير المعتمدة، إن التسليم الذي سبقته مفاوضات طويلة قد تم بناءً على تدخل شخص من وزير الخارجية الألماني " هانز ديتريش غينشر " . وكان الجاسوس قد أمضى عشر سنوات في سجون إسرائيل ولم يكمل مدة الحكم عليه (١٥ سنة) وكانت التهمة التي وجهت له هي تقديم معلومات عسكرية لدولة أجنبية .

ولما كانت ألمانيا الغربية ترغب في استعادة جاسوس في سجون ألمانيا الشرقية - حسب الرواية ، فقد طلبت ألمانيا الشرقية مقابل الإفراج عنه تسليمها بولمان سجين إسرائيل. والواقع أن الاتفاق قد تمّ

على تسليمه ، وحضرت بعثة خاصة من ألمانيا الغربية إلى تل أبيب ، ووقع التسليم في بداية شهر آب ١٩٨٢ .

\_\_\_\_\_

(مجلة " الحوادث " البيروتية . الجمعة ١٥ تشِرين الأول ١٩٨٢ . العدد ١٣٥٤ . ص ٥١) .

#### ١٤ - بياسيلا ، ليزا :

هي مساعدة روبرت كلايتون إيمز ، أكبر محللي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط والذي قتل في انفجار السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٨٣، وقتلت ليزا بياسيلا معه . وكانت تعمل كسكرتيرة ثالثة في سلك السفارة الأميركية في بيروت ، حيث أرسلها إيمز في عام السفارة الأميركية في بيروت ، حيث أرسلها إيمز في عام المارة المذكورة ، مع زملائها بول ليبنغول ودوغلاس غرين، نطاق السفارة المذكورة ، مع زملائها بول ليبنغول ودوغلاس غرين، وماتوا جميعهم في الانفجار .

<sup>(&</sup>quot; الوطن العربي " عدد ٣٢٤ . من ٢٩ نيسان إلى ٥ أيار ١٩٨٣ . ص ٣٠) .

كان عميلاً للمخابرات الأميركية في ألمانيا الغربية .

كلُّف بمهمة الحصول على المعلومات الخاصة بألمانيا الديمقراطية ، فتعرّف على فتاة إيطالية تدعى " ماريا ديلاري " ، عندما كان يظهر في المجتمع كطالب جامعي . وأخذ يغريها بالوعود الزائفة حتى استسلمت له بفضل مئات السدولارات التي صرفها عليها ، وأخيراً فاجأها بكونه عميلاً للمخابرات الأميركية فرع برلين ، وطلب منها العمل بالسفر إلى ألمانيا الديمقراطية حيث قال لها بالحرف الواحد: " سافري إلى برلين الشرقية لأن من يحوز مثلك هذا الجمال الفتان لن يكون هناك أي صعوبة لها في الاتصال بمدراء ومهندسي المصانع الهامة أو مع رجال التجارة الخارجية ... سافري إلى مدينة لايبزغ واحضري المعرض هناك حيث تستطيعين اختيسار من تريدين ، وكألهم على طبق بين يديك ، ونحن كل ما نحتاجه أسماء ... عناوين ... صفات مميزة . ولا مانع لدينا من أن تقضى مع أحد هذه الشخصيات وليكن مثلاً (مدير عام) ، عدة أيام عطلة جميلة في يوغوسلافيا أو بلغاريا أو هنغاريا ... الخ، إنك ستحصلين على كمية من النقود بالإضافة إلى استمتاعك بالعطلة ... ونحن هنا بدورنا (المخابرات الأميركية) نحصل على ما نريد ... إنك لن تستعملي مسدساً ولسن تضعي لأحسد سماً ، فقسط سلاحك هو جسمك وهو سلاح فتّاك . وبعد ذلك سنبقى معاً " .

ولكن ماريا رفضت ذلك بشدة وقالت له: " أنا لا أستطيع ذلك ، مع أين لست بالملاكِ الطاهر لكني لن أتحمّل عذاب الضمير ، وأود أن تبقى يداي نظيفتين في المستقبل ..."

وكان (جو) قد أفاض بالحديث مع ماريا نظراً لاحتسائه معها بعض الويسكي معها عن الكثير من مهماته ومشاريع المخابرات الأميركية لاستخدام طلاب الجامعات ، وإرسالهم إلى ألمانيا الديمقراطية.

وسألها إذا كانت تثق بأحد من هؤلاء الطلبة حتى يقدمه لرؤسانه لاستخدامه ، فنفت معرفتها بأحد يقبل التعاون مع المخابرات الأميركية .

وكانت من الجرأة الأدبية رغم ما كانت تشعر من حب نحوه بحيث قالت له: أنا نفسي رفضت التعاون معك ومع مخابراتك، فكيف تريدين أن أورط غيري ؟ فودعها غاضباً وانصرف، وهو لا يدري أن جميع ما تفوّه به قد سجّل من قبل زملائه، لأن من عادة المخابرات الأميركية (عدم الثقة) في عملائها، فتعمد إلى مراقبتهم والتسدقيق في تصرفاهم.

استدعي (جو) في اليوم التالي إلى فرع المخابرات وأسمع حديثه المستفيض مع (ماريا) أثناء تناوله الويسكي ، من قبل رئيسه المباشر (فورمز) الذي كان يتحرك في الغرفة جيئةً وذهاباً ، وبعد انتهاء التسجيل ، قال له رئيسه آمراً : " بسبب إخلاصك لنا سوف نتغاضى لك عن هذه الهفوة . إنكم تثرثرون أكثر من اللازم . لقد أطلعتها على أسرارنا ، لذلك عليك بالتخلص منها . راجع المختبر لاستلام ما يلزم لذلك " .

وعندما ذهب إلى المختبر ، تسلّم أنبوب سم ودرّب كيف يستعمله ، وهذا السم الفعّال تكفي ثلاث نقاط منه في كأس ويسكي للقضاء على إنسان .

توجّه (جو) إلى حيث تقطن (ماريا) مصطحباً بيده اليمنى هدية لمصالحتها ، كسبب للدخول إلى غرفتها ، وباليد اليسرى زجاجة الويسكي التي ستكون سبب نهايتها ، فاستقبلته كعادقا وتناولا طعام العشاء معاً ، وضع لها الكمية المحددة من السم في كأسها أثناء وجودها في المطبخ ، وتناول كأسه النظيفة وشرب نخبها ، فشربت المسكينة معه حتى آخر نقطة في الكأس وارتحت على مقعدها .

وبعد موتما ، أقفل (فورمز) رئيس المخابرات في برلين الملف الذي فتح لماريا عندما طلب من (جو) التعامل معها ، وأقفله نمائياً .

رسعيد الجزانري . المخابرات والعالم . ص ٢٥٥–٢٥٧) .

### ٣٤ - بيتروف ، فلاديمير :

كان ضابطاً في الاستخبارات السوفياتية والأمين الثالث للسفارة السوفياتية في كانبيرا .

عام ١٩٥٤ ، انتقل إلى صفوف الاستخبارات الغربية في أستراليا مع زوجته أفدوكيا .

هرب إلى الصف الغربي لأن زوجته رمت بقطعة حلوى في وجه السفير السوفياتي مما سبب التصادم بين الزوجين، تلك الحادثة أثارت الرأي العام الأسترالي .

ثم تبين بعد التحقيق الذي أجرته لجنة ملكية أن الاستخبارات السوفياتية متغلغلة في أوستراليا إلى حد غير معقول مما دفع بأوستراليا

آنذاك إلى قطع علاقاتما الدبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي حتى عام ١٩٥٩ .

(الاستخبارات السوفياتية ص ١٤)

(وأحمد هاني . الجاسوسية بين الوقاية والعلاج . القاهرة ١٩٧٤ . ص ٥١)

(وحافظ ابراهيم خير الله . الاستخبارات البريطانية . ص ٣٠)

رودايفيد كان . حرب الاستخبارات . ترجمة أفيوني . ص ٦٦) .

## ٤٤ - بيتمان ، (الميجر) لاديسلاف :

هو ضابط استخبارات تشيكي . فرّ إلى الولايات المتحدة في سنة ١٩٦٨ . نشر كتاباً بدعم وتوجيه جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية عنوانه " لعبة الخداع " في سنة ١٩٧٢ . وقبل أن ينشر بيتمان كتابه هذا ، أجرت صحيفة " وول ستريت جورنال " مقابلة معه ، ونسبت إليه فيها قوله في أسلوب التضليل الذي تمارسه وكالة الاستخبارات الأميركية " إن لدى الأميركيين أساليب أكثر فعالية من هذا النوع من الخداع . فلديهم برامج المساعدات الاقتصادية التي تعتبر أشد أثراً من أية عملية دعاية سوداء " .

وعلى الرغم من أن بيتمان ربما عكس آراء زملائه السابقين في الاستخبارات التشيكية ، فإن أقواله هذه قابلة للشك فيه . فالتشيكيون يعرفون شيئاً عن دعاية وكالة الاستخبارات المركزية وبرامج التضليل التي تنشرها ، كما تعرف الوكالة بعض الشيء عن البرامج التشيكية . غير أن قول بيتمان إذا أخذ في ضوء وضعه الواسع لبرامج التضليل التشيكية والروسية ، يعكس تماماً الصورة التي تريد لبرامج التضليل التشيكية والروسية ، يعكس تماماً الصورة التي تريد وكالة الاستخبارات نشرها بين الشعب الأميركي وهي : أن الشيوعيين يذهبون دوماً إلى الغدر بالغرب بينما تتفادى الوكالة وهي تكشف ببراعة أعمال الغش والغدر هذه اللجوء إلى هذه الأساليب أللاخلاقية.

(الجاسوسية تتحكم بمصانر الشعو . CIA . ص ٢٠٥) .

### ٥٤ – بير ، إسرائيل :

كسان إسرائيل بير عميلاً للاتحاد السوفياتي ومن خريجي مدارسه وكلياته وعضواً من أركان الحزب الشيوعي في فيينا. كان بير الذي اشتهر بأنه خبير في الشؤون العسكرية وواحد من أقرب

المقربين إلى دافيد بن غوريون ، شخصية بارزة في الحياة الإسرائيلية العامة . هاجر إسرائيل بير هذا من النمسا إلى فلسطين ، وانخرط في جيش الهاغاناه السري ، وعمل بتفوق في الجيش عدة سنوات. وقد ساعدته قدرته الذهنية على التحليل ومناحظي به من تدريب عسكري أكاديمي على الرقي السريع في معارج الجيش ، حتى أصبح برتبة كولونيل أخيراً .

وفي أثناء ما سمّي بــ حرب الاستقــ لال " اختير إسرائيل بير لرئاسة قسم العمليات والتخطيط في مقر قيادة الجيش . وكــان كثيراً ما يرى بصحبة رئيس الوزراء في المناسبات الرسمية .

وخرج بير من الجيش في عام ١٩٥٠ ليمتهن السياسة ، ولكنه حافظ على اهتمامه بالأمور العسكرية وعلى صلته كها. وكان يحضر اجتماعات رئاسة الأركان البالغة السرية ، ويحصل على ما يشاء من معلومات ، وكانت خطط الجيش ومخططاته ووثائق الدفاع ذات الأهمية القصوى تجد سبيلها إلى يده . وفي عام ١٩٥٥ ، طلب منه أن يكتب تاريخاً رسمياً " لحرب الاستقلال " وخصصت له غرفة في وزارة الدفاع ليقوم بأبحاثه فيها. فقد كان المؤرخ الرسمي للجيش الإسرائيلي ومستشار بن غوريون الحميم .

وشاعت شهرة بير بوصفه خبيراً عسكرياً حتى في خارج إسرائيل ، وكان يلقي المحاضرات فيما يتصل بالحرب من موضوعات في العديد من البلدان الأوروبية ولا سيما في ألمانيا ، التي ترك فيها انطباعاً عميقاً لدى بعض الشخصيات البارزة كالسياسي فرانتس جوزيف شتراوس ورئيس جهاز الاستخبارات راينهاردت غيلن . واستحوذ بير على إعجاب قيادة حلف الأطلسي – الناتو – في أوروبا للتحليلات البارعة التي قدمها عن الاستراتيجية اللازمة في حال نشوب حرب برية في أوروبا . وقد أثنى عليه موظفو وزارة الدفاع الفرنسية علانية ، لتفهمه الواسع المدى لمختلف الشؤون العسكرية .

وفي ذات مساء من خريف عام ١٩٦٠ ، طلبه رئيس المخابرات الإسرائيلية أيسر هرئيل للتحقيق معه حول سفره وزياراته إلى ألمانيا الشرقية وبولندا . عندها غضب بير وخسرج من مكتب أيسر قائلاً له : اهتم بشؤونك الخاصة ، فسوف أشكوك إلى رئيس الوزراء ، بل سأشكوك للحزب أيضاً . هذا وقد كان أيسر يشك بعلاقة بير بالمخسابرات الشيوعية . وبعد مراقبة دقيقة له مسن أيسر، رغسم ثقة بن غوريون به ، تبين أنه يعمل لمصلحة المخابرات السوفيساتية (ك.ج.ب.) واعتقل بالجرم المشهود مع حقيبته الجلدية التي كان قد سلمها إلى أحد الدبلوماسيين السوفيات الذي عرف عنه أنه أكبر جواسيس روسيا في إسرائيل ، وأعادها إليه بعد منتصف عنه أنه أكبر جواسيس روسيا في إسرائيل ، وأعادها إليه بعد منتصف

الليل حيث كانت تحوي عدداً من الوثائق السرية البالغة الخطورة والسرية ومنها قائمة مفصّلة لمصانع الأسلحة الكبرى في إسرائيل، وفوق ذلك كله، شاهدوا مفكرة بن غوريون الخاصة، التي استعارها البروفسور حين عبر له عن رغبته في كتابة سلسلة من المقالات عن فلسفة بن غوريون في القيادة والحكم، ولم تكن هذه المفكرة تحتوي على أكثر أفكار بن غوريون خصوصية فحسب، بل كانت تحتوي أيضاً على عدد من أسرار الدولة التي كان وزراء الحكومة يجهلون بعضاً منها.

اعتقل في ٣١ آذار ١٩٦١ .

وبدأت محاكمة إسرائيل بير فسي حزيران ١٩٦١، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات واستأنف الحكم ، ولكن عقوبته زيدت إلى ١٩٦٨ سنة . وبقي فسي السجن حتى أيار ١٩٦٨ عندما أصابته نوبة قلبية توفي على أثرها.

<sup>(</sup>الموساد . جهاز المخابرات الاسرائيلية السرى . ص ٩٥-١٠٤) .

<sup>(</sup>والجاسوسية وحرب الأيام الستة : تعريب عدنان النوفلي . ص ٣٠٦)

<sup>(</sup>ومجلة " الفكر الاستراتيجي العربي " . العدد ٤ نيسان ١٩٨٢ . ص ٤٤)

<sup>(</sup>ودانيال جيمييل . المخابرات الإسرانيلية وصيد الجواسيس . ص ٩٣-٠٠١) .

هو أحد عملاء ألمانيا في الولايات المتحدة ويسمي نفسه (هيرزل) . أخضع للمراقبة من قبل جهاز الاستخبارات المركزية بعد الاشتباه به . وفي أحد الأيام ، وقعت رسالة بيد المراقب كتب عليها اسم المرسل إليه (هيرزل) . وبعد طليها بمادة خاصة ، ظهرت رسالة أخرى كتبت بالحبر السري تتضمن أهم المعلومات عن إنتاج الولايات المتحدة من الأسلحة .

وانتظرت المراقبة رسالة ثانية ظهر منها أن جيرسون قد دبّ فيه الخوف ، ويطلب عدم مراسلته . ورسالة ثانية يقول فيها إنه لم يبق لديه حبر سري للكتابة ، ورسالة ثالثة يقول إنه سيوقع باسم "بيل " عوضاً عن جيرسون ، وضمن هذه الرسالة معلومات عسكرية جديدة ، فاضطرت المخابرات عند هذا الحد إلى توقيفه ، وأخضع للتحقيق ، فتبين أنه ألماني الأصل ويدعى الكونت فون روتر ، وأنه الخميركية ستاراً للعمل لصالح المخابرات الألمانية ...

<sup>(</sup>سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ۲۷۷) .

# ٤٧ – بيرغ ، لوز :

هو أحد ضباط الاستخبارات الألمانية العسكرية . ألماني الجنسية . أفرز لخدمة جهاز ألماني خاص لمكافحة الفدائيين يتعاون مع الجهاز الأميركي المماثل . وهو جهاز أنشأته ألمانيا الغربية بعد حادث ميونيخ في ١٥٠ أيلول ١٩٧٢ .

ألقي عليه القبض في بيروت من قبل أجهزة الأمن اللبنانية بالتعاون مع أجهزة أمن الثورة بسبب تردده المستمر على مخيمات الفلسطينيين . وتوصل بنشاطه إلى كشف دفعة مالية من ٣٠ ألف ليرة تلقّاها لوزبيرغ للقيام بنشاطه الهادف إلى الإيقاع بين المنظمات الفدائية والسلطات اللبنانية .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ١٧٢) .

# ۸ ٤– بيرلنغ ، الدكتور آرن :

هو أحد مسؤولي قسم اللغة الروسية في جهاز الاستخبارات السويدية عام ١٩٤٠ . لقد استطاع بيرلنغ إنجاز تصميم كامل للآلة

الطابعة لشيفرة سيمنس والتي كان الألمان يستعملونها في رسائلهم السرية من النروج ومن سفاراتهم في ستوكهولم ، وقد كلف اختصاصياً أميركياً بصناعتها .

وعلى الرغم من شكلها الضخم المخيف ومن صوتها المقيت ، فإنها استطاعت أن تطبع الرسائل الألمانية التي كان السويديون يجهدون لقراءتها .

وكان اكتشاف هذه الآلة من أعظم الأعمال التي قام بما السويديون في نطاق الاستخبارات .

هذا وقد اعترف الألمان ببراعة استخبارات السويد في هذا الموضوع وهنأوا فيما بعد ، ثورنل ، المسؤول السويدي .

فما كان من هذا الأخير إلا أن أحال التهنئة إلى رجاله من معاونيه .

ومن منجزات السويد في هذا الحقل ، اكتشاف نية الألمان بغزو الاتحاد السوفياتي . وقد نقلوا ما اكتشفوه إلى سفير بريطانيا في موسكو. لكن المؤسف أن ستالين لم يصدق الخبر .

<sup>(</sup>دايفيد كان . حرب الاستخبارات . ترجمة أفيويي . ص ٩٤-٩٥) .

### ٩ ٤ - بيريا ، لافرنتي بافلوفيتش :

رئيس " مفوضية الشعب للشؤون الداخلية " و " وزير الشؤون الداخلية " هي ١٩٥٣ - ١٩٥٣ . أعدم عام ١٩٥٣ . هو أكثر معاويي ستألين في شؤون الأمن حتى ١٩٥٣ . فقد كان بارد النظرات، ملتهب الدم في آن واحد .

\* كان مثل ستالين من جيورجيا . هناك اشتغل في الاستخبارات البولشفية .

احتلَ منصب عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الروسى عام ١٩٤٦ .

ورغم تقسيم المؤسسة إلى مفوضيتين خلال الحرب العالمية الثانية (مفوضية الشعب للشؤون الداخلية ومفوضية الشعب لسلامة الدولة)، إلا أن بيريا بقي مسيطراً بشكل حديدي على جهاز الأمن السري برمّته.

اعتقل في ٢٦ حزيران ١٩٥٣ وحوكم وأعدم في أواخر كانون الأول ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>حافظ ابراهيم خير الله . ملف الاستخبارات السوفياتية ص ٦-٩) .

هو أحد الجنرالات الفرنسين . كان صديقاً للجنرال ريفير الذي كلفته الحكومة الفرنسية إجراء تحقيق عن الوضع في الهند الصينية بالذات . في هذه المهمة ، اختار ريفير مساعداً له الكولونيل فوركو " المدير الفني " لمديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية. روجيه بيريه تبين فيما بعد أنه كان يحقق في الموضوع نفسه لحساب المديرية نفسها وفي الوقت نفسه إذ كان الجنرال والكولونيل في الهند الصينية .

في ٢٦ آب ١٩٤٩ ، علم وزير " فرنسا ما وراء البحار " بول كوست فلوريه، الذي تنال منه تقارير الجنرال بيريه بطريقة غير مباشرة ، أن إذاعة قوات " الفتيمنة " تبث الخلاصة السياسية لتقرير رئيس الأركان الجنرال ريفير .

في ١٨ أيلول ، وقعت مشادة ربما كانت مقصودة أو عفوية في مؤخرة سيارة أوتوبيس على مقربة من محطة ليون للقطارات في باريس، بين فيتنامي وجندي فرنسي عائد من الهند الصينية . هذه المشادة أدّت الى كشف نسخة عن تقرير الجنرال ريفير في حقيبة الرجل الفيتنامي الذي يدعى داو داي والذي كان من أنصار هوشى منه . وفي غضون

أربعة أيام ، تمكنت الشرطة ومديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية من الإمساك بخطوط القضية ومن معرفة كيفية وصول تقرير الجنرال ريفير إلى يد الفتيمنة مروراً بالجنرال ماست وروجيه بيريه .

وفي ٣٠٠ تشرين الثاني ، هرب إلى البرازيل روجيه بيريه بعدما كان معتقلاً فترة من الزمن، فيما أحيل الجنرال ريفير إلى التقاعد سراً بتاريخ ٧ كانون الأول . ثم تبين أخيراً أن بيريه كان عميلاً سابقاً للمديرية ، لكنه تقرّب كثيراً من الجنرال ريفير من غير أن يلاحظ ذلك الكولونيل فوركو الذي يفترض فيه أن يعلم بأن الرجل لم يعد تابعاً للمديرية ثم استقرّ روجيه بيريه في بوليفيا .

وكسانت هذه القضايا ما أطلق عليها اسم فضيحة الجنرالات في فرنسا ١٩٤٩-١٩٥٠ .

(حافظ ابراهيم خير الله . الاستخبارات الفرنسية . ص ٢٧-٢٤) .

## ۱ ٥- بيسل ، ريتشارد :

أميركي شارك في غزوة خليج الخنازير في كوبا عام 1971 : كان رائداً من رواد استخدام التكنولوجيات في الاستخبارات . كان بيسل واحداً من الضباط القليلين الكبار في الخدمات السرية في الاستخبارات المركزية الأميركية . تلقى تعليمه في جامعتي غروتون وبيل . حصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد . انضم إلى وكالة الاستخبارات في سنة ١٩٥٤ حيث أظهر فور انضمامه موهبة كبيرة في العمل السري . وما أن حلّ عام ١٩٥٨ حتى عينه آلن دالاس رئيساً للخدمات السرية . تولى إدارة برنامج التجسس بواسطة طائرات يو - ٢ ٧٦ والمحاولة الفاشلة لغزو كوبا عام ١٩٦١ . نحي عن تسلّم منصبه عام ١٩٦٢ بسبب فضيحة خليج الخنازير في كوبا.

تسلّم هلمز منصب رئيس الخدمات السرية من بيسل في ١٧ شباط ١٩٦٢ . ومنح بيسل وسام الاستخبارات السرية تقديراً لسنوات خبرته وخدمته في الوكالة ، ولكنه ظلّ على اتصال وثيق بالبرامج السرية كمستشار . كان بيسل من بين الأوائل الذين أدركوا في الخمسينات عقم التجسّس على السوفيات والصينيين بأساليب الجساسوسية التقليدية ، كذلك فقد نادى باستعمال التقنية الحديثة أداة للتجسّس . وقد لعب دوراً كبيراً في تطوير طائرة يو-٢ التي حققت أكبر الانتصارات للوكالة إلى حين وقوع حادث (باورز) . وعمل أيضاً بمساعدة فنية من (كيللي جونسون) وشركة لوكهيد لصنع الطائرات على ابتكار طائرة الم التي عرفت في ما بعد باسم طائسرة الحائرات على ابتكار طائرة التجسس التي تستطيع أن تطير بسرعة تبلغ

ثلاثة أضعاف سرعة الصوت وعلى ارتفاع يزيد على الارتفاع الذي تحلّق فيه طائرة يو-٢.

وكان بيسل بالإضافة إلى ذلك قوة لها وزلها وراء تطوير الأجرام الفضائية لأغراض التجسس . وكان في هذا بعض الإحراج للسلاح الجوي . وسيطرت وكالة الاستخبارات المركزية بفضل التقدم التقني الذي حققه علماء ومهندسون عملوا تحت أمرة بيسل على برنامج الأجرام الاستطلاعية للولايات المتحدة في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات . وكان بيسل هو الرجل الذي أعد القسم الأكبر من نظرية العمل السري وأساليبه التي أصبحت أساس العمل لتدخل وكالة المخابرات المركزية في الخارج ووضعها موضع التنفيذ .

## ۲٥- بيل ، إدوارد:

كان سكرتير السفارة الأميركية في لندن ، وضابط الارتباط بين الحكومة الأميركية وسائر دوائر الاستخبارات الإنكليزية . وهو الذي

<sup>(</sup>الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب . ص ٥٨-٢٠) .

وركتاب آلان غيران " رجالات السي.آي.إي. " . ترجمة جورج عبدو . دار المروج . بيروت ١٩٨٥ . ص ١٣١–١٤٠) .

تسلّم الرسالة الألمانية السرية التي تدعو المكسيك إلى حلف مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، وقد سلّمه إياها رئيس الاستخبارات البريطانية وليم هول لم يصدّق بيل في البداية ما رأته عيناه . والذي زاده دهشة وثورة هو أن الرسالة كانت تحوي عرضاً ألمانياً للمكسيك بمساعدها على استعادة بعض الأراضي التي ضمتها الولايات المتحدة إليها .

وعن طريق هذه الرسالة ، استطاع المكتب ٤٠ (البريطاني) تغيير ميزان القوى بين عشية وضحاها، منجزاً أعظم ما دوّنته كتب التاريخ من أثر لرسالة سرية كانت سببًا في إعلان أميركا الحرب على ألمانيا بتاريخ ٢ نيسان ١٩١٧ ، والتي ساعدت في نجاح الحلفاء والأهم من كل ذلك ، أن الرئيس الأميركسي ويلسون ، كان يصرخ في وجه العالم قبل ثلاثة أشهر قائلاً أن " من الإجرام بحق المدنية دفع الأمة إلى أتون الحرب " . هذا الرئيس نفسه ، سمعه العالم يقول : " الحق أغلى من السلام " .

وفي الثاني من نيسان سنة ١٩١٧ ، صعد ولسون على منصّة الكابيتول ليطلب من الكونغرس أن " يجعل من العالم مكاناً تكون فيه الديمقراطية بأمان " وقد لمح بخطابه هذا إلى الرسالة الألمانية " اللئيمة ".

<sup>(</sup>دايفيد كان. حرب الاستخبارات . ترجمة أفيويي . ص ٤٣–٤٥) .

هو أحد كبار المسؤولين السوفيات . ولد بيلشه الذي ساهم بدور فعال في ثورة أوكتوبر ، في ٧ شباط ١٨٩٩ في أسرة مزارعين في ليتوانيا . وأصبح عاملاً في الخامسة عشرة من عمره ، وانضمّ إلى الحزب الشيوعي في العام ١٩١٥ عندما كان الحزب يعمل سرأ . وقد صاحب لينين منذ الساعات الأولى للثورة ، ودخل في العام ١٩١٨ البوليس السياسي المعروف باسم " تشيكا " ، وكان هو الذي أقام في العام ١٩١٩ سلطة السوفيات في ليتوانيا وقد عمل حتى عام ١٩٢٩ في الجهاز السياسي للجيش الأحمر قبل أن يعود إلى ليتوانيا عام ١٩٤١ . وكلُّف حينئذ بإعداد كوادر الحزب والإدارة في جمهوريــة ليتوانيا التي كان يحتلها الألمان ، وقد ظلّ فـــي ليتوانيا حتى ١٩٥٩ وهو العام الذي عين فيه سكرتيراً أول للحزب الشيوعي في ليتوانيا.

وفي العام ١٩٦١ ، دخل اللجنة المركزية ، وبعد خمس سنوات، دخل المكتب السياسي وقد رأس منذ ذلك التاريخ لجنة الرقابة على الحزب .

تــوفي أرفيد بيلشه في الثلاثين من أيار عام ١٩٨٣ ، وهو أكبر أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي سناً ، عــن

عمر يناهز ٨٤ عاماً . وقد أعلن رسمياً عن وفاة بيلشه وهدو عضو المكتب السياسي الحالي الوحيد الذي شارك في ثورة أوكتدوبر عام ١٩١٧ ، وذكر التلفزيون السوفياتي أن بيلشه توفي نتيجة مرض مزمن .

وجاء في النعي الذي وقّعه الزعيم السوفياتي يوري أندروبوف وبقية قادة الحزب والدولة " لقد رحل عنا رجل بارز في الحزب الشيوعي والدولة السوفياتية ومناضل أممي غيور وواحد من أقدم ممثلي رعيل البلاشفة اللينينيين المجيد " .

أضاف النعي "إن بيلشه وهب في كل مناصب العمل في الحزب والدولة ، كل طاقاته وحبرته الفنية ومعارفه لخدمة المثل الماركسية اللينينية العظيمة ، وأسهم بقسط في تطوير نظرية وتطبيق البناء الحزبي وفي تنظيم وممارسة الرقابة الحزبية وفي تمتين الانضباط على صعيد الحزب والدولة . وساهم بيلشه بنشاط في عمل الحزب الشيوعي السوفياتي بشأن تطوير الصلات بالأحزاب الشيوعية والعمالية الشقيقة". وشوهد بيلشه لآخر مرة في مكان عام في احتفالات الكرملين بذكرى ميلاد لينين في ٢٥ نيسان الماضى .

إن وفاة الرفيق القديم للينين ، وصاحب عملية انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد السوفياتي ، ترك مكاناً شاغراً في تشكيل المكتب

السيساسي ، ويرى المراقبون أن الزعيم السوفياتي يوري أندروبوف سيعمل على أن يشغل المكان أحد المخلصين له .

(" السفير " العدد ٣٢٥٤ . الثلاثاء ٣١ أيار ١٩٨٣ . ص ١٢ نقلاً عن وكالات الأنباء) .

### ٤ ٥ - بينيت ، ماكس :

هو ضابط ألماني الجنسية . أوفد عام ١٩٥٤ إلى مصر من قبل الاستخبارات الإسرائيلية ليتولى رئاسة الشبكة بدلاً من جون دارلنغ . هو أحد عملاء المخابرات الإسرائيلية ، وكان برتبة كابتين . ولد في كولونيا وكان يمتاز بأنه لا يختلف عن الآريين في مظهره حتى أنه لم يكن مختوناً وكان والداه قد هاجرا إلى فلسطين وهو بين العاشرة والعشرين من عمره ، وقد انضم إلى الهاغاناه فوراً ، وبعد أن تدرّب على أعمال الجاسوسية ، تمّ إرساله في مهمة كبيرة إلى العراق حيث أشرف على عمليات الهجرة زمناً طويلاً .

وكان يقود خمسة مجندين أرسلوا إلى إسرائيل من قبل الكولونيل ابراهام دار (أو دارلنغ) ومارسيل نينيو ، لتعلم مساق مستعجل في مبادئ أعمال الاستخبارات وفنون التخريب حيث مكثوا ثلاثة أشهر ، لم يروا خلالها أحداً سوى مدربيهم ثم أعيدوا

إلى مصر حيث خضعوا لقيادة عميل حنكته التجارب هو " ماكس بينيت " .

وعندما اعتقل مع ناتانسون ، علنب كثيراً لكنه لم ينهار، وقد أقنع السجان بعد رشوتِه بإعطائه سكين حلاقة جرح بها معصميه جراحاً قاتلةً ، فمات في السجن .

(الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري . ص ٥٣) .(الموساد ص ٥٥)

(ونزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٧٣) .

## ٥٥ - بينيل ، فرانسوا :

أحد مسؤولي الاستخبارات العسكرية الفرنسية وقد برع في قسم الشيفرة وفك رموزها . توصل لأن يصبح الرئيس الأعلى لقسم الشيفرة التي كان يستعملها الألمان آنذاك . وقد تألّق في نطاق الاستخبارات العسكرية إلى جانب فرنسوا كارتيبه من مدرسة البولتيكنيك ، وكلاهما فرنسى .

<sup>(</sup>دايفيد كان ، حرب الاستخبارات . ترجمة عبد اللطيف أفيوين . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٢ . ص ٣٥٠ .

### ٥٦ –بيومي ، خميس أحمد :

هو أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية في لبنان . كان يقود شبكة واسعة للتجسس والتخريب ، واستطاع تجنيد عميل رئيسي لتنفيذ مهمات التخريب هو جميل القرح الذي تولى شراء عدد من ضعاف النفوس ، واستخدمهم في عمليات خطط لها ضابط الاستخبارات الإسرائيلية في حيفا .

وعلى الأثر توالت التفجيرات في مختلف أنحاء لبنان وكان بعضها ذا طابع سياسي مثل تفجير قنبلة في السفارة العراقية ببيروت بغية تأجيج الخلاف بين العراق وسوريا ، وتفجير قنبلة في مكاتب المنظمات الفلسطينية للوقيعة بين الفلسطينيين واللبنانيين ، وعمليات أخرى ذات طابع طائفي كإلقاء القنابل على الكنائس والمساجد بغرض إثارة النعرات الطائفية .

اعتقلته سلطات الأمن اللبنانية بعد أن كشفت شبكته وأعدمته؛ فكان أول شخص تعدمه السلطات اللبنانية في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>نزار عمار "الاستخبارات الاسرائيلية".ص٩٩).



# حرفا التاء والثاء (ت) و (ث)

تايلور ، بروس . 1 تران ، بیر . 7 تروسكو ، فون . 4 تشارش بنجامين ٤ . تشرش \_ فرانك . 0 تشرشل ، مارلبورو ٦. تشير شنسكى ، فليكس ادموندوفيتش . ٧ تشيلو كوف ، نيقولاي اينسيموفيتش ۸. تشينغ ، كانغ .9 التكريتي ، مانع عبد الرشيد . 1.

تماري ، دوف

.11

۱۲. توربان ، رینیه

۱۳. توماس ، جان ليون

۱٤. تومكيز، بيتر

10. توملینسون، ریتشارد

١٦. تيرنر ، ستانز فيلد

۱۷. ثورمان ، آنغوس

۱۸. ثورنتون، ...

### ۱ – تايلور ، بروس:

كان ضابط المخابرات الأميركي في مصر وصلة الوصل بالصحفي المصري مصطفى أمين الذي أمدة هذا الأخير بمعلومات غير صحيحة يهدف من ورائها الى استعداء أميركا على مصر ، فلقد كان مصطفى أمين في هذه القضية معول هدم كبير للعداقات بين مصر والولايات المتحدة ، كما كان من جهة أخرى عمياً أميركياً يمد المخابرات الامريكية بمعلومات لها صفة السرية .

(صلاح نصر . الحرب الخفية . ص ٢١٨ ـــ ٢١٩) .

(وصلاح نصر عملاء الخيانة وحديث الافك ص ٢٣ ـــ ٨٠).

## ۲ - تسران ، بسیسر:

كان ضابطاً في سلاح المشاة الفرنسي عام ١٩١٥ . وبعد ان جرح في معركة على الدردنيل ، توجه نحو علم فك الرموز . عام ١٩٣١ ، توصل الى اقتناع بأن خير وسيلة لدفع الاستخبارات، أية استخبارات،الى الأمام هي في شراء شيفرات جاهزة مع مفاتيحها .

في هذه الاثناء كان أحد العاملين في قسم الشيفرة في وزارة الدفاع الالمانية يتصل سواً بأجهزة الاستخبارات الفرنسية . كان اسمه

هانس شميدت وهو أخ لضابط المايي اصبح فيما بعد جنرالاً . بعد تسعة عشر لقاء في عدة دول ، سلم شميدت الى الفرنسيين حوالي ثلاثماية مستنداً سرياً ، منها ما يتعلق بنظم الشيفرة الالمانية ومفاتيحها. جميع هذه المستندات سلمت الى مكتب الاستخبارات البولويي ، الذي استخلص منها أعظم الفائدة . وقد ساعد هذا الانجاز الشبان البولونيين المهرة زيكالسكي ، وروزيكي وريجوسكي ، الثلاثة على التمرس في مهنتهم واتقالها في ما بعد بشكل بارز . وبعد اسابيع عدة من هذا التعاون الفرنسي البولويي ، حصل ان اصبح هتلر مستشاراً للرايسخ . مع أواسط عام ١٩٣٣ ، زاد البولونيون عدد العاملين في جهاز الشيفرة ستة اشخاص ليتمكنوا من انجاز العمل المتزايد . كما وضعوا في العمل آلة لفك الرموز على نسق آلة " انيغما " الالمانية ، انما مكبرة بحيث بلغ انتاجها ضعف انتاج الآلة الأم . وقد اطلقوا عليها اسم بومبا. بفضل هذا التطور ، استطاعوا اكتشاف ما حصل من اغتيالات في صفوف النازيين في تلك الليلة المسمّاة " ليلة السكاكين الطويلة " . ومعروف ان من بين الذين اغتيلوا أرنست روهم ، احد أقرب المقربين الى هتلر في الحزب . بعد ذلك ، طوروا آلة أخرى لفك الرموز تنتج يومياً اضعاف ما تنتجه بومباً .قبسل اجتياح الألمان لبولونيا ، بدأت مصادر الاستخبارات البولونية تشح وهذا ما حمل الفرنسي بيرتران على تنظيم لقاء بين استخبارات كل من فرنسا وبريطانيا وبولونيا، غايته تكثيف الجهود حول تطـوير الآلة "انيغما" وهـو ما بدأ به البولونيون بنجاح ، كمسا أسلفنا . لكن المندوب البسولوبي فضل العمل منفرداً بعدما لاحظ انه ليس لدى الآخرين ما يمكنهم اعطاءه لــه في هذا المجال . بعد جهود حثيثة ، تمكنوا من ادخال تطوير آخر على الآلة بومبا ، بحيث لم يعد في استعمالها اية صعوبات مهما زاد حجم العمل. وفي تموز ١٩٣٩ ، وبمبادرة من البولونيين ، اجتمع هؤلاء بالفرنسيين والبريطانيين وقدموا لهم ما توصلوا اليه. كانت تلك هدية رائعة ساعدت الحلفاء كثيراً أثناء الحرب التي كسانت طبولها قد بدأت تقرع ...في الثامن من تشرين ثابي ١٩٤٢ ، ورداً على الانزال الأميركي على الشاطئ الأفريقي الشمالي ، انجز الالمان غزو فرنسا وقد ألقى القبض على بيرتران واعوانه . أما البولونيون فقد هربوا الى انكلترا ، ومن هناك استمروا في العمل ضمن وحدة خاصة ببلدهم حتى آخر ايام الحرب .

## ٣- تروسكو ، فون:

كان أحد الضباط الألمان برتبة كولونيل ، ينقل عام ١٩٤٠ احدى الوثائق الهامة التي كان لها اثرها على التاريخ ، حيث كانت تتضمن الأمر الموقع من الجنرال " جيردفون رون ستيد " أثناء معركة

<sup>(</sup>دايفيد كان . حرب الاستخبارات . ترجمة افيوني ص ٩٥ ـــ ٩٧) .

فرنسا سنة ١٩٤٠ ، تلك الوثيقة التي وقعت في أيدي البريطانيين ، حيث مكنت انكلترا من أن تخلى قواها من (دنكرك) في الليلة السابقة لانهيار فرنسا .كان الكولونيل " فون تروسكو " الالمابي يستقل سيارته متجهاً الى مواقع قوات المدرعات الالمانية التي تزحف على (دنــكرك) ، آخر موقــع يستطيع منــه البريطانيــون الهروب من التدمير الذي ينتظرهم بواسطة المدرعات الالمانية بقيادة الجنرال جيردفون رون ستيد لينقل إلى الفرق المدرعة الالمانية أمر هتلر بوقـف الزحف على دنكرك والتعجيل بنقـل مركز الثقـل للزحف على باريس ، وكـــان فون تروسكو يحتفظ في سيارته بحافظة هِا الوثيقة التي تحوي هذا الأمر .وعندما تعرضت سيارته لهجوم من إحدى الدوريات البريطانيـة واشتعلت بها النيران وقتل سائقها ، ترك فون تروسكو سيارته وهرب على الأقدام تاركاً حافظته في العربة وكان بها الأمر الخطير بوقيف زحف مدرعات رون ستيد الى دنكوك .واستطاعت الدورية البريطانية ان تنقذ الحافظة من ألسنة النيران، وبعد ساعات قليلة كانت محتويات الوثيقة تفحص بواسطة ضباط المخابرات البريطانيين الذين ترددوا في تصديق ما قرأوه، الا الهم استفادوا من كل ما جاء بهذه الوثيقة واستطاع البريطانيون ان يبحروا الى انكلترا دون تحرش من الدبابات الالمانية ، وتم إنقاذ ٣٣٨ ألف جندي كانوا النواة " التي يمكن لبريطانيا ان تبني عليها جيوشها للمستقبل " على حد تعبير " تشرشل " . وفي الواقع " كانت هذه عملية أمن في أسوء صورها بالنسبة للالمان ، وكانت عملية مخابرات ناجحة على أفضل وجه بالنسبة للبريطانيين .

(أحمد هاني . الجاسوسية بين الوقاية والعلاج . ص ٢٢٢ ـــ ٣٣٣) .

### ٤ - تشارش ، بنجامين:

هو الدكتور بنجامين تشارش والمدير الخاص لشؤون المستشفيات لدى رئيس الولايات المتحدة جورج واشنطن . وهو طبيب لامع في بوسطن وعضو في مجلس ماسا شوستس وزميل لكل من صمويل آدمس وجون هانكوك في مجلس المندوبين الجديد .

كان عميلاً للاستخبارات البريطانية . اعتقل بعد ان ضبطت الرسالة المرمّزة التي كان قد أرسلها عن طريق فتاة الى قائد القوات البريطانية ، فسلمتها الى صاحب فرن يدعى غودفري ونوود كان قد تعرف عليها في الماضي . وعندما فتحها دهش لرموزها الغريبة ، وعمكن من الوصول اخيراً الى جورج واشنطن فسلمه اياها. وكم كانت دهشة الرئيس الأميركي كبيرة عندما علم الها من مديره الخاص حيث اوقف رهن التحقيق .اعترف تشارش بأنه كاتب الرسالة والها موجهة الى أخيسه فليمنغ ، على الها كانت معنونة باسم الميجور

موريس الذي كان في جيش صاحبة الجلالة في بوسطن ، كلف واشنطن جيري وبورتر ، وهما ضابطان أميركيان ، بفك رموز الرسالة ذاها في الثالث من تشرين أول ١٧٧٥ ، تلقى واشنطن الترجمتين ، وكانتا مطابقتين الواحدة على الأخرى . كانت الرسالة تحوي معلومات لقائد القوات البريطانية عن التموين الأميركي بالذخيرة وعن التجنيد وأسعار العملة ومشروع خطة لغزو كندا .

كما كانت تحوي معلومات عن عدد المدافع في منطقة نيويورك وقوة حامية فيلادلفيا والجو المعنوي في المجلس القومي . وتنتهي الرسالة بهذه الجملة : "كن شديد الحذر والا فقدت حياتي " . بعد افتضاح أمر تشارش ، طرد من المجلس التشريعي لولاية ماساشوستس كما رفض من قبل الكونغرس طلب باسترداده تقدم به الانكليز .

وفي عام ١٧٨٠ ، حكم عليه بالنفي ، وبالاعدام في حال التكرار . غير ان السفينة الصغيرة ، التي كانت تنقلم ، غرقت في ظروف لم يفصم عنها .

وهكذا كان تشارش اول ضحية أميركية في قافلة الاستخبارات في الولايات المتحدة .

<sup>(</sup>دايفيد كان .حرب الاستخبارات . ترجمة افيوين . ص ٥٣ ـــ ٥٤) .

### ٥- تشرش ، السناتور فرانك:

هو أحد أعضاء لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي ، وهو الذي كان يدافع عن وكالة N.S.A المسمّاة وكالة الأمن القومي وقد قال : "ان هذه الوكالة أساسية وضرورية للأمن القومي . الله الخطر الروسي عن المواطن الأميركي . انها متطورة في مراقبة التحركات الروسية لدرجة الها لو انقلبت معداها لمراقبة الأميركيين ، لما بقيت أية خصوصية لأي مواطن أميركي " (...) .

ونتيجة للدور التجسسي الذي تقوم به اله "ان اس ايه " N.S.A ، ضد العالم الثالث وضد حرية المواطن الأميركي ، ارتفعت ضدها موجة من الاستياء والاستنكار لوجودها واستمرارها .

وقد نشر ديفيد برلهام (صحافي) في "نيويورك تايمز ماغازين " تقريراً يحذر فيه من خطورة القرار الذي اتخدته إحدى محاكم الاستئناف الفيدارلية بالسماح لوكالة الدان.اس.ايه " بممارسة أعمالها بحرية وشرعية .

ولأن هذا القرار يعني القضاء على حرية المواطن الأميركي بالدرجة الأولى . ويستشهد لذلك بعدة وقائع ، منها منع أحد الأساتذة

الجامعيين من متابعة أبحاثه ودراساته . وفرض الرقابة على أبحاث وأعمال باقي الأســـاتذة ، وخاصة تلك المتعلقة بعلوم الشيفرة .

\_\_\_\_\_

رريما الصبّان . وكالة الامن القومي الأميركية تتجسس على العالم الثالث .مقال في " الموقف العربي عدد ١٣٢٠ الاثنين ٢٥ نيسان ـــ ١ أيار ١٩٨٣.ص ٤٤ ـــ ٤٥) .

## ٦- تشرشل ، مارلبورو:

كان مديسراً للاستخبارات الأميركية في عام ١٩١٩ ، كان برتبة جنرال قسدم تشرشل توصية لرئيس أركان الجيش بان تبقى الشعبة الثانية في الاستخبارات العسكرية ٨ - Μ١ سرية ، في الوقت الذي عاد فيه هربرت ياردلي إلى الولايات المتحدة يوم ١٨ نيسان عام الذي عاد فيه هربوت تدور المناقشات حول إمكانية المحافظة على قدرة التنصت على الاتصالات الأجنبية . هذا وقد كان الكابتن جون ما نلي في واشنطن الذي كان يقوم بمهام ٨ - Μ١ في غياب ياردلي ، قد أوصى بأن يحتفظ ياردلي بمنصبه كمسؤول عن ٨ - Μ١ .

وقد تمكن الجنرال مارلبورو تشرشل الذي كان يرافقه يارولي ، من إقامة اتفاق بين شركة الاتحاد الغربي للتلغراف الذي كان يرئسه نيوكومب كارلتون وبين " الغرفة الأميركية السوداء " ينص على تزويد هذه الغرفة بكل البرقيات الضرورية . وقد تجاوز كارلتون بذلك القانون بشكل فاضح وقد خلفه في منصب إدارة الاستخبارات العسكرية عام ١٩٢٠ العميد د. نولان .

(الكفاح العربي " البيروتية" . العدد ٣٣٢ . من ٢٠ ـــــــ كانون اول ١٩٨٢ .ص ٥٦ ــــــ ٥٧) .

## ٧- تشير شينسكي ، فليكس ادموندوفيتش:

يطلق عليه اسم " ابو الاستخبارات السوفياتية " ولد عام ١٨٧٧ من عائلة ريفية بولوتية الأصل وكان ينوي ان يصبح كاهناً ، لكنه انحاز الى البولشفيك .

عين رئيساً لـ " المفوضية فوق العادة لمكافحة أعداء النورة والقضاء على التخريب " التي تأسست في ٢٠ كانون أول ١٩١٧ وفي عام ١٩٢٢ ألغيت هذه المفوضية فوق العادة واستبدلـت بـ " الادارة السياسية للدولة " .

لكن هـــذا الاسم لم يبق متداولاً مدة طويلــة إذ جرى تغييره في ١٥ تشرين الثاني ١٩٢٣ وتحت قيادة تشير شينسكي ، الـــى "الادارة السياسيــة المتحدة للدولة ".

مات تشير شيسنكي بالسكتة القلبية عام ١٩٢٦ فخلفه رئيس آخر من أصل بولويي فياتشيسلاف رودولفوفيتش فنشينسكي .

(حافظ الرخير الله . الاستخبارات السوفياتية ص ٦ ـــ ٧) .

### ٨- تشيلو كوف ، نيقو لاي اينسيموفيتش:

وهـو نجار سابق لـم تكن لـه ايـة خبرة على الاطـلاق بشؤون الأمن ، لكنه سبق له ان عمل مـع الامين العـام للحزب الشيوعي ليونيد بريجنيف فـي اوكرانيا قبل الحـرب العالمية الثانية وبعدها . عيّن رئيساً لـ " وزارة كل الاتحاد للمحافظـة على النظام العام فـي عام ١٩٦٦ وحتى عام ١٩٧١ كان لا يزال في منصبه .

( حافظ ابراهيم خير الله .الاستخبارات السوفياتية. ص ٨) .

## ٩- تشينغ ، كانغ:

كان رئيس الاستخبارات الصينية الشيوعية ، وهو ابن ملاًك قديم . وصوله الى رئاسة الاستخبارات جرى كانطلاق الصاروخ

عام ١٩٦٦ اثناء الثورة الثقافية الكبرى للبروليتاريا التي اشعل نارها الرئيس ما وتسي تونغ ، وقد ارتفع كانغ من المرتبة الخامسة والعشرين الى المرتبة الخامسة في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني .

ولد عام ١٨٩٩ ، درس في جامعة شنغهاي حيث انضم الى رابطة الشبيبة الشيوعية في سنة العشرين . وبعدها اصبح عضواً في الحزب الشيوعي ١٩٢٥ ، وذهب للعمل كمنظم للعمال في شنغهاي عام ١٩٢٨ انتخب كانغ عضواً في اللجنة المركزية للحزب خلال المؤتمر السادس الذي انعقد في موسكو ، لكنه بقي ممارساً العمل السري في شنغهاي .

غي كانغ عن مهماته عام ١٩٣٣ وأرسل الى موسكو ليدرس هناك القواعد المتبعة في الاستخبارات وعلوم الشرطة ووسائل المحافظة على الأمن ، وبقي هناك اربع سنوات بصفته ممثلاً للحزب الشيوعي الصيني لدى الكومنترن ، وتعلم الروسية والانكليزية والالمانية عام ١٩٣٧ استدعي كانغ للعودة الى العاصمة الشيوعية الصينية ، وهناك اعطي على الفور مهمة في الاستخبارات ما لبث ان اصبح ضمنها ، عام ١٩٣٩ مديراً لدائرة الشؤون الاجتماعية . وبقي في هذا المنصب حتى عام ١٩٤٦ الى ان خلفه فيه لي كونونغ ، وهوزميل قديم المنصب حتى عام ١٩٤٦ الى ان خلفه فيه لي كونونغ ، وهوزميل قديم

في الحزب من ايام شنغهاي بقي على رأي هذه الدائرة حتى وفاته عام . ١٩٦٢ .

عام ١٩٤٩ عين كانغ عضواً في المجلس المركزي لحكومة الشعب وهو اهم جهاز حكومي قبل إعادة التنظيم عام ١٩٥٤ ، واعتباراً من ١٩٥٤ كان اسمه مقترناً رسمياً بعفوية في المكتب السياسي للحزب .

عام ١٩٦٠ عاد إلى موسكو من جديد كرئيس للوفد الصيني الى إجتماع دول حلف فرصوفيا ، وهناك اطلق الرصاصة الأولى في النزاع الصيني – السوفياتي .

كذلك برز كانغ على انه مخلص وموال جداً لما وتسي تونغ عام ١٩٦٢ ، رقي الى رتبة امين سر الحزب وربما كان كانغ أعلى رؤساء الاستخبارات رتبة في العالم . وقوته هذه مرتبطة بطبيعة تكوين جهاز الاستخبارات الصيني المؤسس على نمط الجهاز السوفيايي والذي يجعل منه مسؤولاً عن الأمن والسلامة الداخليين الى التجسس في الخارج بمعنى أوضح جهاز الاستخبارات الصيني الشيوعي يشرف في آن واحد على الشرطة السرية في الداخل وعلى الجواسيس في الخارج .

<sup>(</sup>حافظ ابراهيم خير الله . الاستخبارات الصينية الشيوعية . ص ٢٠ ـــ ٢١) .

### • ١ - التكريتي ، مانع عبد الرشيد:

عين مديراً للمخابرات العامة العراقية عام ١٩٩٤ خلفاً للفريق الركن صابر عبد العزيز الدوري . وهو من أبناء العوجة . ولم يكن يحظر على باله أنه سيصبح مديراً للمخابرات في أي يوم من الأيام ، عندما اتصل به اللواء عبد حميد ، سكرتير الرئيس صدام حسين ، هاتفياً أثناء أدائه لأعماله محافظاً لأنبار ليهنئه بقرار الرئيس ، ليتولى مهمة حساسة في مرحلة ما زالت خطيرة ..

وفي أثناء ولايته لهذا المنصب نجح في عملية التنسيق بين الأكراد والحكومة العراقية من خلال مسعود البرزاني ، وفي شن عملية اجتياح مدينة أريل في ٣٦ آب ١٩٩٦ ، (نتيجة الاتفاق بين الجانبين) فضربت مقرات المعارضة العراقية فيها ، ونجحت المخابرات العراقية في الحصول على عدد من ديسكات أجهزة الكومبيوتر ، لكن عمليات فشل كثيرة أصابت جهاز المخابرات العراقية . بعد ذلك ، فتم إقصاء مانع عبد الرشيد التكريتي عن منصبه ، وتعيين " رافع دحام مجمول التكريتي " مديراً للمخابرات بدلاً منه .

<sup>(</sup>المرجع : اللواء الركن وفيق السامراني " طريق الجحيم . " ص ٢١٧ ـــ ٢٢١).

هو أحد قادة الاستخبارات الاسرائيلية . ولد في كيبوتس عين حارود في عام ١٩٥٤ ، تجند في الجيش الاسرائيلي عام ١٩٥٤ ، وانضم الى سلاح المظليين .اشترك في " العمليات الانتقامية " في حرب ١٩٥٦ وفي حرب ١٩٦٧ كان قائداً لكتيبة مظليين . توجه بعد الحرب الى الولايات المتحدة حيث التحق بمدرسة القيادة والاركان هناك . عين بعد عودته نائباً لقائد لواء مظلي ، ثم انتقال الى السلاح المدرع ، وعين قائداً للواء مدرع في سيناء . وبعد عامين السلاح المدرع ، وعين قائداً للواء مدرع في سيناء . وبعد عامين المضاهما في ذلك المنصب ، عين نائباً لقائد القوات المدرعة في سيناء . عين في آب ١٩٧٣ نائباً لقائد السلاح المدرع . وعندما اندلعت حدرب ١٩٧٣ ، عين نائباً لقائد السلاح المدرعة في سيناء .

عين بعد الحرب قائداً لأوغدا ، ثم شغل منصباً كبيراً في شعبة الاستخبارات العسكرية . عين في أيلول ١٩٧٦ قائداً لسلاح الاستخبارات الذي انشىء حديثاً . الهى خدمته في هذا المنصب في ٥/ الاستخبارات الذي انشىء حديثاً . الهي خدمته في هذا المنصب في ١٩٧٧ متزوج وله ابنان وبنت .

<sup>(</sup>رياض الاشقر. قيادة الجيش الاسرائيلي .. ص ٦٤).

#### ۱۲ – توربان ، رینیه:

هو فرنسي \_ يشغل منصب المساعد المباشر للأمين العام الدائم لوزارة الدفاع جان مانس . يعتبر أحد أبطال فضيحة التهريبات في فرنسا عام ١٩٥٤ ، وهو الذي هرّب التقرير المفصّل جداً عن الجلسة التي عقدها في ٢٨ حزيران ١٩٥٤ لجنة الدفاع الوطني الى الحزب الشيوعي الفرنسي ، بمشاركة روجيه لا بروس رئيس شعبة هماية المدنيين في الوزارة نفسها . والاثنان يساريان وأفادا إن ما قاما به كان مساهمة منهما في خدمة السلام ! ....

عام ١٩٥٦ حكم على لابروس بالسجن اربع سنوات وعلى توربان بالسجن ست سنوات فيما برئت ساحة كل من باراتيس ، الصحافي ، وهانس . اما الجو السياسي للفضيحة فهو جزء من حقبة جو نهاية حرب الهند الصينية في النهاية تبين ان الشخص الرئيسي في الفضيحة ، الصحافي اندريه بارانيس ، كان عميلاً لأحد أجهزة الاستخبارات وفي آن واحد عميلاً للشيوعيين ... والأهم من ذلك كله ، تبين مدى انغماس أجهزة الاستخبارات الفرنسية المتعددة في سياسات المصالح الخاصة المتعارضة .

<sup>(</sup>حافظ ابراهيم خير الله . الاستخبارات الفرنسية . ص ٧٧).

### ١٣- توماس ، جان ليون:

هو مصري من أصل أرمني جند في المانيا الغربية وارسل الى مصر . أحد عملاء المخابرات الاسرائيلية في مصر .

اعتقلته المخابرات المصرية مع شبكة خطيرة كان مديرها منهم: جریس یعقوب تانیلیان (مصور) ، وجورج شفیق دهاقیان (تاجر) ، وبوليدور بابا زوغلو (تاجر) وجورج استماتيو اليونابي والموظف بمحلات جروبي ، وكان الأخير يشرف على حفلات العشاء التي كانت تقيمها رئاسة الجمهورية.ومحمد احمد حسن الموظف بمدرسة المدفعية الذي كان مكلفاً بجمع معلومات عسكرية ، والضابط أديب حنا كيرولس بالقوات المسلحة والذي كان قد بلغنا من قبل اتصال المخابرات الاسرائيلية به .وقد اتخذ جان توماس عدة احتياطات منها عدم تردده على المترل الأمين الذي كان يقوم فيه بتصوير المستندات وتحميض الأفسلام وإخفائها . وقام بترحيل زوجته الاجنبية (الألمانية) وتدعى كيتي دموث ، التي كانت تساعده في القيام بالعمل السري قبل القبض عليه ، كما حاول استخراج جــواز سفر مزور لمغادرة البلاد.

<sup>(</sup>صلاح نصر . الحرب الحفية . ص ٢٦٣ )و(احمد هاي . الجاسوسية بين الوقاية والعلاج ص ٢٦٠ ـــ ٢٦٤) (وصلاح نصر . عملاء الحيانة وحديث الافك ص ٩٨) .

### ۱٤- تومكينز ، بيتر:

هو أحد جواسيس الاستخبارات الانكليزية . أرسل في مهمة خاصة الى روما عام ١٩٤٤ مع فريق عامل تحت أمرته . تسمّر مع فريقه ذات ليلة أمام المذياع منتظراً سماع رسالته المتفق عليها والتي كانت تبثها هيئة الاذاعة البريطانية . بعد نشرة الاخبار باللغة الايطالية بدأت الرسائل الشخصية .وفجأة يقول تومكينسز : اذيعت رسالتنا "غليوم ينتظر ماري" كان هذا يعني ان الانزال المظلي سيحصل هذه الليلة .

وتعتبر هذه الرسالة من أشهر الرسائل الشخصية التي اذيعت في حزيران ١٩٤٤ تلك التي اعلنت نزول الحلفاء على شواطئ النورماندي .

(دايفيد كان. حرب الاستخبارات . ترجمة افيوني . ص ١٣٩ ـــ ١٤٠) .

### ١٥ توملينسون ، ريتشارد:

هو أحد ضباط جهاز المخابرات البريطانية (إم17). الهم بالتجسس لصالح المخابرات الروسية. أصدر كتاباً بعنوان "التسريب الكبير:من فائق السرّية الى في غاية السرّية"، فضح فيه مخابرات بلاده، وكشف فيه عن خمسين محطة تجسس للمخابرات البريطانية في العالم، فهزّ عرش المملكة التي لا تغيب الشمس عن :فضائحها.

طبع كتاب توملينسون في روسيا ووزع فيها، كما دخل الى بريطانيا عبر الأنترنت، ولم تستطع الحكومة البريطانية ولا مخابراتها منع دخول الكتاب الى داخل البلاد. مع العلم أن توملينسون كان مسؤولاً عن قسم روسيا في جهاز (إم١٦) في لندن.

هذا وقد نوقش كتاب "التسريب الكبير" في البرلمان البريطاني ، وقال توم كينغ رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون المخابرات والأمن : "من السذاجة الاعتقاد بعدم وجود دعم لكتاب توملينسون من المخابرات الروسية ".

وقد طرد توملينسون من وظيفته على هذا الأثر خصوصاً بعد . صدور كتابه هذا في ربيع عام ٢٠٠٢ .

ويعيش توملينسون حالياً في ايطاليا، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وسويسرا...

<sup>(</sup>الحرر العربي العدد ٣٣٩ من ٥-١٢ نيسان ٢ ٠٠٠ . ص ٢٠).

### ١٦ – تيرنر الأميرال ستانز فيلد:

كان رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (C.I.A) والذي أدار عملياها من عام ١٩٨٧ حتى عام ١٩٨١ . وقد كتب في الأسبوع الأول من شهر أيار ١٩٨٣ مقالاً في صحيفة " واشنطن بوست " قال فيه " إذا كانت وكالة المخابرات المركزية متورطة إلى الحد الذي توحي به التقارير في تقديم المساعدة الخفية إلى عصابات نيكاراغوا ، فإلها تكون قد ارتكبت خطأ فادحاً . ومن الأوفق لها أن تخلص نفسها من هذا التورط . سيكون هذا بالطبع أمراً مؤلاً لوكالة المخابرات . فأنه سيصبح لزاماً عليها أن تتخلى عن أشخاص سبق وقدمت لهم التزامات . كما انه سيعرض للخطر سمعتها في إمكانية الاعتماد عليها. لكن على المدى البعيد ، سيكون ذلك التخلص في صالح الوكالة والدولة" .

وبتاريخ الثالث عشر من أيار ١٩٨٣ ، كشف تيرنر في واشنطن النقاب عن ان الوكالة حاولت في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر الاطاحة بالعقيد معمر القذافي والرئيس الكوبي فيديل كاسترو ونظام نيكاراغوا وحكم الامام آية الله الخميني في إيران .

ولم يعط مزيداً من التفاصيل حول الطرق التي بحثت او يحدد اسباب رفضها ولكنه قال انه بالنسبة لليبيا فانه لم تتوفر قاعدة كافية للاطاحة بالعقيد القذافي سواء على المستوى الشعبي او الحكومي .

ومن المؤكد أن الأميرال ستانزفيلد تيرنر لعب دوراً أساسياً الى جانب المخابرات الاسرائيلية في عملية اجتياح لبنان في آذار ١٩٧٨ ، حيث من المستحيل ان يتم ذلك بدون علمه كرئيس للوكالة المركزية من جهة وبدون تخطيطه وموافقته على ذلك .

("الحوادث" عدد ٣٨٤ . الجمعة ١٣ أيار ١٩٨٣ . ص ٤٥) .

(و "السفير " . عدد ٣٢٣٧ . السبت ١٤ آيار ١٩٨٣ . ص ١٤) .

### ۱۷ – ثورمان ، آنغوس

كان ثورمان أحد كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية . كما كان الناطق الرسمي بلسان الوكالة في عام ١٩٧٢ ، عندما اعترف بان دوائر بوليس أميركية أخرى (غير مدينة نيويورك) تلقت " تدريباً مماثلاً " ولكنه لم يحدد العدد . وجاء ذلك رداً على ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز في ١٧ كانون الأول رداً عن أن وكالة الاستخبارات المركزية قامت سراً بتدريب أربعة

عشر فرداً من رجال بوليس مدينة نيويورك – وقال ثورمان " انني أشك كثيراً في ال يحتفظ (المسؤولون في الوكالة) بهذا النوع من المعلومات ".ولكن (ادوارد كوخ) عضو مجلس النواب الذي يمثل ولاية نيويورك ، أصر على الحصول على هذا النوع من المعلومات " من الوكالة .وفي ٢٩ كانون الثاني سنة ١٩٧٣ اعترف (جون موري) المستشار القانوي للوكالة (وكان نفسه من العاملين في الخدمات السرية ورئيس محطة سابق في اليونان) أمام (كوخ) بأن أقل من خمسين ضابطاً في البوليس من حوالي اثنتي عشرة مدينة وناحية تلقوا تدريباً في الوكالة خلال السنتين المنصرمتين " .

(الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب . CIA . ص ٢٤٩) .

#### ۱۸ – ثورنتون:

كان ضابط الاستخبارات المركزية الأميركية في القاهرة ، وضابط الاتصال مع الصحفي المصري في اخبار اليوم " مصطفى امين"، عميل الاستخبارات الأميركية .

<sup>(</sup>صلاح نصر " عملاء الخيانة وحديث الافك . ص ٢٣ ـــ ٨٠) . ^

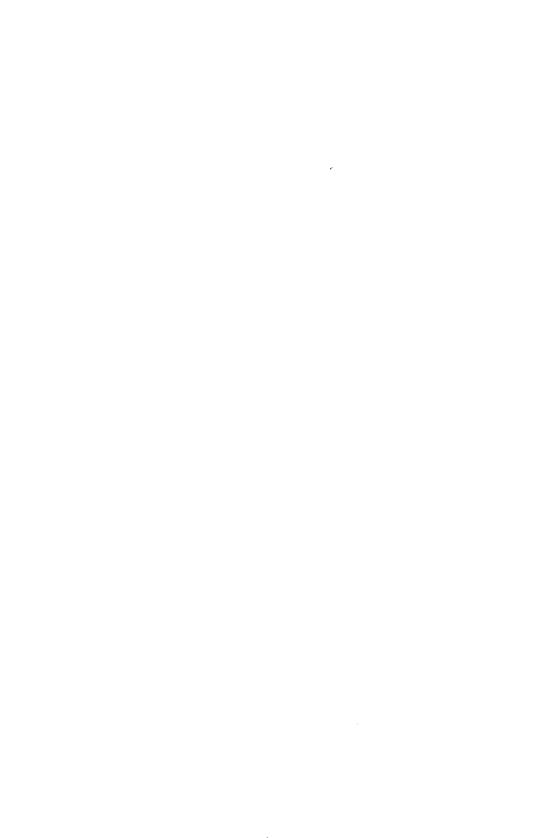

# حرف الجيم ( ج )

- جاد ، حسين عبد العزيز
  - ۲. جاكييه ، بول
  - ۳. جدبران ، محمود.
    - ٤. جل، هميد
    - ٥. جود، مويس
    - ٦. جورترود، بل
  - ٧. جوزينكو ، إيجور
    - ٨. الجوزيه ، ...
  - ٩. جولنبر، جوستاب

- ۱۰. جون، أوتو
- ١١. جونسون ، جورج كامبل
  - ۱۲. جيبس، جورج
  - ۱۳. جیترز ، سیمحا .
  - ۱٤. جيراردي، لورس.

#### ١ - جاد ، حسين عبد العزيز:

مواليد مارس ١٩٥٩. حاصل على دبلوم تجارة،متزوج عام ١٩٨٩ يعمـــل فراش بالمركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة (على اتصال وثيق بكل عملاء المركز في الداخل والخارج).

الأصل / نوبي أسواني هاجرت عائلته إلى القاهرة في الأربعينيات . عمل الأسرة الأساسي / بوابين بعمارة الأحياء الراقية .

الـــبلاد التي زارها / عدد من الدول العربية والمعروف أنه قد طرد من العراق وذلك في أواخر السبعينيات .

الأماكن الستي يستردد علسيها لمزاولة نشاطات أخرى كبيع البانجو واسستبدال العمسلات (محسل بازار بشارع سه شامبيليون سوسط القاهرة).

هواياته / المسامرة في مجالس شرب الخمر ــ كما لديه صلات قوية ببعض العاهرات تعرف عليهن في البازار .

أفضل أصدقائه / بعض العاملين بمحل البازار بالإضافة إلى زميله في العمر السائق عماد أحمد البدوي .

شكل تعامله / يمكن أن تشعر بما يجول في نفسه عن طريق مدحه وكل أو معظم وسائله هي الوقيعة بين الخصوم .

عــنوانه الحالي / ٢٢ شارع عبد المطلب الصناديلي المتفرع من شارع فيصل التابع لقسم بولاق الدكرور الجيزة .

يحمل عدة بطاقات لتحقيق الشخصية (بطاقته العائلية صادرة من قسم قصر النيل عام ١٩٩٠ برقم ٢٢٠٠٧ ع).

الحالــة الأمنية / تحت المراقبة الدائمة (٢٤ س) ، وجاري اتخاذ اللازم نحوه،نسبة الخطورة منه / خطيرة جداً ويجب التعامل معه بحذر شديد . الكفاءة / مدرب بشكل جيد يجيد التعامل مع الخطيرين . يمكنه استقطاب أي شخص مع اختلاف درجته العلمية . بارع في هروبه من الأسئلة المختلفة .

# ۲- جاكييه ، بول:

هــو أحــد الجنرالات الفرنسيين . كلّف عام ١٩٦١ باعادة السنظام في مديــرية الوثــائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية ، بعدما تعاظمت الخلافات الشخصية في داخلها الى حد الفضيحة .

الجنرال جاكييه عكف على تركيز نظام قاس جداً كما ساعد بطريقة مباشرة على اعادة " التنظيم العسكري " الى المديرية وبشكل

أوجد بعض المتاعب بالنسبة الى معالجة شؤون الجزائر في ذلــك الحين. بالاضافة الى أن خلايا سرية كانت ضمن المديرية يتصرف أفرادها على نحو لم يكن متبعاً في دولة أوروبية وغربية كبرى . هؤلاء الأفراد عاشوا فى فرنســا فســاداً وافساداً اذ دأبوا على استغلال مراكزهم وراحوا يقبضون الأموال الكثيرة ثمنأ لحمايتهم بيــوت الدعارة والحانات ودور القمار غيير المرّخص لها .جاكيه كلفه رئيس الحكومة ميشال دوبريه تنظيم المديرية بعدما تشرشحت خلل حرب الجزائر لذلك عكف جاكييه ، خاصة بعد مجيء بومبيدو رئيساً للحكومة ، على إعسادة تجديد الكادرات وعلى ادخال الحيوية والحركة إليها . وعسلى هسذا الأساس ، ألغى فوج الانقضاض الحادي عشر " الذي كان مكلفاً دعه " شعبة العمال " المؤلف من بعض أفراد الكوماندوس المدربين على المهمات السرية كذلك شكل الجنرال جاكيسيه شعبة أمن خاصة ملحقة بمكتبه مهمتها مراقبة الاشخاص ، كما شكل مسن ادارة الشعبة المالية وشعبة الموظفين والشعبة التقنية شمعبة واحمدة تكسون مهمتها هممي ايضأ جمع المعلومات ومكافحة الجاسوسية ، لكنه منذ حزيران ١٩٦٥ بدأ مجلس الـوزراء الفرنسي اتخساذ الستدابير الجذرية اللازمة وأولها وضع مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية تحت الاشراف المباشر الاضافي من جانب وزارة الدفاع . اقالم الجنرال ديغول من منصبه بتهمة الاهمال في قضية المهدي بن بركه. وعلى هذا الأساس ، وفي ١٩٦٦/١/٢٠ قرر مجلس السوزراء الفرنسي انجاز اصلاح المديرية، كما عين لها مديراً جديداً هو الجنرال أوجيني غيبو .

(حافظ ابراهيم خيرالله:الاستخبارات الفرنسية. ص١٤-١٧).

و(سعيد الجزائري:المخابرات والعالم .ص٣٨٥و ٣٨٩).

#### ۳- جدبران ، محمود:

كان احد عملاء المخابرات اللبنانية في اسرائيل . وهو في بلدة المسزرعة الواقعة بالقرب من لهاريا في فلسطين . كان يعمل بالتجارة في لبسنان كما كان ينقل البضائع الاسرائيلية إلى لبنان . وهو الذي جند رفيقه يوسف ابراهيم عوطور للعمل معه لصالح المخابرات اللبنانية . كان يلتقي بأحد ضباط الاستخبارات اللبنانية بمتزل في قرية لبنانية صسغيرة لا تبعد كثيراً عن الحدود وقد نقل الكثير من المعلومات عن اسرائيل الى المخابرات اللبنانية . ولكن عندما اعتقل رفيقه يوسف عوطور فر محمود إلى لبنان ، وبقي مدة ، إلا أنه أصر على العودة الى اسرائيل معتقداً بأن السلطات الاسرائيلية لم تعلم بتعاونه مع يوسف ، ولكس الضابط اللبناني نصحه كثيراً بالبقاء في لبنان ، إلا أنه لم يقبل . وعسندما رجع في شهر حزيران ١٩٥٩ لكن المخابرات الاسرائيلية

تركته في البداية حتى شهر تموز ١٩٥٩ بينما كان في مترله في المزرعة أرسلت مجموعة لاعتقاله علم محمود بذلك وفر من القرية واعتقل بعد مطاردة قصيرة في قرية سعسع القريبة من الحدود اللبنانية وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في منتصف سنة ١٩٦٠ ، مع رفيقه يوسف عوطور .

(دانيال جيمييل . المخابرات الاسرائيلية وصيد الجواسيس . ص ١٠٨ ـــ ١١٤) .

### ٤ - جــل ، هيــد:

هو أحد جنرالات الجيش الباكستاني ، ورئيس جهاز الاستخبارات في باكستان المكلّف بمهمة الإشراف على تشكيل حركة "طالبان " في أفغانستان والتنسيق بينها وبين الحكومة الباكستانية والإدارة الأميركية أفغانستان والتنسيق بينها وبين الحكومة الباكستانية والإدارة الأميركية المحسلة بالمخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إي) والأطراف الداعمة مادياً في الوقت الذي يُجمع فيه المراقبون والمحلّلون السياسيون على أن حركة "طالبان " ظهرت بدعم سياسي ولوجيستيكي باكستاني وبستمويل نفطي وبتسليح أميركي ، وكانت باكستان هي المستفيدة رقم واحد من إنشاء هذه الحركة ، يرى الجنرال حميد جل ، وئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق أن حركة "طالبان " هي انبستة أميركو - باكستانية " زُرعت في أفغانستان . وذهب الجنرال جميل أبعد من ذلك حينما قال في الندوة التي نظمها مركز الدراسات

الاستراتيجية بإسلام آباد بتاريخ ١٨ تشرين الأول سنة ١٩٩٥ : " إن سياسة باكستان في أفغانستان تديرها المخابرات المركزية الأميركية ، وإن حركة " طالبان " زُرعت زرعاً في أفغانستان " .

(المرجع : يوسف ابراهيم الجهماني " تورا بورا اولى حروب القرن ") .(المؤامرة الاميركية الصهيونية الكبرى) . . (دار حوران . دمشق . الطبعة الأولى ٢٠٠٢ . ص ٥٥) .

#### ٥- جود ، مويس:

هول الأصل وأحد جواسيس المخابرات الاسرائيلية في مصر اعتقل مع الجهاز الذي كان يتلقى ويرسل بواسطته المعلومات الى المخابرات المصرية إلى استغلاله في المتمرار التراسل مسع اسرائيل للاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تصل إليها عن طريقه وللتعرف على العملاء الآخرين في شبكته وكذا مقرهم واستجاب المتهم فوراً فوافق على الارسال والاستقبال واستمر في اجراء العمليات اللاسلكية تحت رقابة رجال المخابرات المصرية على نفس أجهزته وفي المواعيد السابق تحديدها له بواسطة مخابرات السرائيل حتى لا تحس بوجود أي تغيير مطلقاً ولم تحس المخابرات الاسرائيلية بأن عميلها قد اعتقل أو ضبط ، أو أن هناك طارئاً غير عادي وقد سجلت الاشارات التي

أرسلها والتي استقبلها العميل في خلال الفترة التي حدّدت له. كان ذلك عام ١٩٥٩. وبعد أن تمت المهمة ارسلت المخابرات المصرية رسالة إلى المخابرات الإسرائيلية اشارة على نفس الجهاز ، تشكرها على المعلومات القيّمة ، ففهمت أن عميلها قد وقع في الفخ .

(صلاح نصر . الحرب الخفية . ص ٩٥ ـــ ٩٦ و ٢٩٤ ـــ ٢٩٥) .

و (أحمد هاني . الجاسوسية بين الوقاية والعلاج . ص ٢٩٩) .

(وصلاح نصر. عملاء الخيانة ... ص ٩٨).

## ٦- جورترود ، بل:

من كبار جواسيس المخابرات البريطانية . كانت تعمل مستشارة سياسية للسير بيرسي كوكس ، رئيس المكتب السياسي في الشرق بصورة غير رسمية .

كانت السيدة جورتودبل من مواليد ١٨٦٨ سيدة مجتمع من الدرجة الأولى تمتاز بالجرأة والثقافة الواسعة . أرسلت عام ١٩١٥ بمهمة خاصة من قبل المخابرات البريطانية الى القاهرة وسكنت في فندق (شبرد) . وبعد مدة أصبحت تدعى الى مختلف الحفلات الاجتماعية . وكانت أثناء ذلك تقوم بجمع المعلومات عن (الحركة القومية المصرية) . تنقلت مهمتها ما بين القاهرة

والاسكندرية . ظهرت في الاهرامات تركب الجمال ، وتستقي الاخبرار من هنا وهناك . أخذت تظهر بعض العطف على حركة (التحرير) من الاستعمار البريطاني كما درّبت (وهي منهم) .

وكانت بنفس الوقت قد أسست شبكة للتجسس فمن اصطادهم كأصحاب الحانسات وبعض الأولاد ، الذي يجيدون غالباً اللغسة الانكلسيزيسة ، ومثلهم (التراجمة) وبعض موظفى السفارات الاجنبية في القاهرة اللذين تعرفت عليهم بحكم ترددها على هذه السفارات ، لحضور حفلاها المختلفة . وكسانت تزود المخابرات البريطانية بجميع ما يتطلب معرفته عن أحرار مصر ، حتى الها انتقلت إلى الصحراء ، وأقامت مع (البدو) وتعلمت بعض لغتهم وعقدت صداقات مع رؤساء العشائر ، وأكلت من طعامهم وتحملت المشاق والصعاب دون أن تخلــد الى الراحة حتى منحت اثناء ذلك ، ونظير خدماتما هذه ، وسام (الامبراطورية) . وهـــذا الوسام لا يمنح إلا لكبار القادة العسكريين أو لمن يقومون بأعمال خارقة لرفع شان الامبراطورية العظمى .

وعملت أيضاً في الخرطوم عاصمة السودان ، وفي نيودلهي في الهسند؛ أعيدت بعدها إلى (شرق الاردن) و (الحجاز) حيث قابلت جورج فيلبي أو (الحاج عبد الله) كما كان يسمى بعد اسلامه .

وأخراً ارسلت الى العراق فظهرت في مجتمعات بغداد الراقية . ثم انتقلت الى الموصل . وكانت دائمة التجول في الصحراء العراقية ، وصدفت اثناء تجوالها قافلة متوجهة الى افغانستان بقيادة شاب (تذكّرته) . ولما حاولت السلام عليه قال لها بعض معاونيه إنه (جمال ايرايي) ، فابتعدت عنه لأنه زميلها (لورانس) في طريق لتنفيذ مهمة مثلها . وقد التقت معه في البصرة عام ١٩١٦ وبقيت تمارس نشاطها في البلاد العربية حتى عام ١٩٢٦ ، حيث أعيدت الى الهسند . وهناك توفيت بعد أن أدت أعظم الخدمات للانتلجانس سرفيس. وقد شرحت للورنس خطتها الرامية الى تشكيل حكومة تضم في اعضائها ممثلين في جميع بلدان الشرق الاوسط .

(سعيد الجزانري ، المخابرات والعالم . ص ١٩٤ ـــ ١٩٥).

(وانتوني ناتنغ ولويل توماس . لورنس لغز الجزيرة العربية . منشورات مؤسسة المعارف .بيروت ١٩٨٢ . ص ٣٦ ـــ ٣٧ ) .

# ٧– جوزينكو ، ايجور:

كان موظف الشيفرة في السفارة السوفياتية في كندا ، وكان الاتحاد السوفياتي قد بدأ منذ عام ١٩٤٢ بانشاء شبكة تجسس في

كسندا ، وحتى قبل اعتراف الكنديين بروسيا السوفياتية دبلوماسياً ، كسان للروس بعثة تجارية برئاسة الميجور زوكولوف ، الذي كان يشغل منصب سكرتير من الناحية الرسمية . ولقد بدأ زوكولوف ينسج الخسيوط الأولى في شبكة التجسس ، إذ بسدأ بالاستعانة بالعمسلاء السريين المدربين في تكوين نواة منظمة جاسوسية ضاربة . ولقد أصبح لهذه المنظمة قوتها بعد أن استطاعت كسب الزعيم الشيوعي الكندي " فرد روز " الى صفها .

وفي صيف ١٩٤٣ وصل الى أوتاوا الملحق العسكري السوفياتي الجنرال " نيكولاي تيسابوتين " ، لينضم الى أعضاء السفارة السوفياتية السي كانت قد أنشئت حديثاً في ذلك الوقت برئاسة زاروبين . وصل "تيسابوتين " ومعه أوامر من موسكو تنص على أنه ينبغي عليه أن يرئس منظمة الجاسوسية العسكرية ، التي انشأها زوكولوف وذلك إلى جانب واجباته الدبلوماسية كملحق عسكري .

ولقد حضر "تيسابوتين "ومعه عدد من المعاونين بينهم موظف الشيفرة الملازم ايجور جوزينكو . والمعروف أن موظف الشفرة يقف بحكم عمله \_ على كافة الأوامر التي تبعث بها مراكز المخابرات في موسكو ، وعملى كافة الستقارير التي يبعث بها الملحق العسكري

السوفياتي إلى موسكو . ولهذا كان جوزينكو على قدر كبير من المعرفة لا يستطيع أن يصل إليه السفير نفسه .

وفي نهايسة شهر آب قررت موسكو استدعاء جوزينكو بمناسبة انتهاء خدمته في كندا ، ولا مراء في أن هذا الاستدعاء كان أمراً طبيعياً معروفاً بالنسبة للذين يقيمون في الخارج مدة طويلة . غير أن جوزينكو هرب من السفارة بمجرد سماعه نبأ استدعائه وطلب من حكومة كندا منحه حق الالتجاء السياسي .

وتمكن جوزينكو من الحصول على الأوراق السرية الخاصة بالمسلحق العسكري "تيسابوتين " وعلى المحادثات اللاسلكية التي دارت بين موسكو ومراكز الجاسوسية السوفياتية في أوتاوا، وكسندلك على المستندات والملفات الخاصة بشبكة التجسس، وذلك في الأيام الاخيرة السابقة لقيامه بالخطوة الحاسمة التي دبّر لها الخطة.

وكانت أهم الآثار التي لمستها المخابرات البريطانية والأميركية لما قدمه جوزينكو مسن معلومات ، هي تلك التي تمثلت في حالة عالم الطبيعة الذريسة البريطاني " الان نون ماي " فقد وصل هذا العالم البريطاني ضمن جمساعة من العلماء البريطانيين الى كندا في شهر يناير البريطاني ضمن جمساعة من أن العالم " ماي " لم يشترك بصفة مباشرة في انستاج القنسبلة الذريسسة ، إلا أنه كان يعلم الكثير عن الخطوات المستقدمة في هذا المضمار نتيجة كثرة أسفاره لزيارة مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وكندا . ولقد أدت كثرة أسفاره هذه إلى أن يصبح من أحسن العلماء معرفة بهذا المجال من الأبحاث .

ولقــد كان أكبر نجاح حققه " تيسابوتين " في حيانه حينما تنبّه إلى " ماي " وتمكن من كسبه الى صف الجاسوسية العسكرية التي يمارسها الاتحاد السوفياتي . وتمكن " ماي " قبل إسقاط القنبلة الذرية عسلى هيروشيما من سرقة عيّنة من اليورانيوم المشع من معامل مونتريال ، وقام بتسليمها الى " تيسابوتين " مع تفاصيل خاصة بالقنسبلة الذرية ذات أهميسة بالغة لا يمكن الوصسول الى تقديرها . وعــندما ألقـــى القبض على " ماي " في آذار ١٩٤٦ أدى التحقيق الطويل الذي أجري معه الى كشف النقاب عن جاسوس الذرة "دكتور سر هو في نظر الأميركيين وقف على الحكومتين الامريكية والسبريطانية ويجب أن يظل كذلك ، ولم يكن ذلك السر إلا سر القنيلة الذرّية .

وخلل مؤتمر بوتسدام الذي عقد للتشاور في أمر المانيا المهزومة، تحدث الرئيس الأميركي ترومان إلى ستالين حول هذه القنبلة

الستى تملكها أميركا وسوف تلقيها على اليابان لانهاء الحرب ، غير أن سستالين " ثعلب الكرملين العجوز " لم يفعل سوى أن هز رأسه قائلاً " يسعدني أن اسمع هذا " وتبين أخيراً أن ستالين يعرف عن أسرار القنبلة الذريسة أكثر مما يعرف ترومان وبيرنز في الوقت الذي عقد فيه مؤتمر بوتسدام .

(صـــلاح نصــــر الحسرب الحفية . ص ١٥٩ ـــ ١٦٧ ) و ٢٧١ ).(واهمد هاني . الجاسوسية بين الوقاية والعلاج ص ٥١) .

## ۸- الجوزيــــة:

كسان عميلاً للاستخبارات الاسرائيلية ، والمستشار الاقتصادي لوزير الدفاع الفرنسي الجنسرال بياركوينغ . استطاعت الموساد تجنيده لصالحها واستطاعت من خلاله الحصول على كافة المعلومات عن وزارة الدفاع الفرنسية والامكانات المتاحة لشراء الدبابات والمدافع الفرنسية ، ودفعت الاستخبارات الاسرائيلية بعميلها الى انشاء مجموعة تضم شخصيات عسكرية فرنسية ، واستطاع الجوزية وبواسطة وسائل الرشوة وشتى أنواع الاغراءات ، تسخير هذه المجموعة للضغط على الحكومة الفرنسيسة، من أجل الرضوخ المجموعة للضغط على الحكومة الفرنسيسة، من أجل الرضوخ

لقرار تزويد اسرائيل بالطائرات والاسلحة الثقيلة ، وكانت هذه المجموعة تضم وزير الدفاع الفرنسي الجنرال بيار كوينغ .

(نزار عمار . الاستخبارات الاسرائيلية . ص ٤٩) .

## ٩- جولنبر ، جوستاب:

هـ و أحـد الشـيوعيين اليهود . اعتقلته شرطة القدس بعد مظاهرة الشيوعيين المعارضة لوجود " هنري موجانتو " في القدس وهو رئيس الجـباية اليهودية . وقد اعتقل جوستاب بعد توقيف زميله " وونيتر " ومصادرة وثائق عسكرية سرية منه . كما وجد مع جوستاب ايضاً بعد اعتقاله وثائق مماثلة مصدرها الأركان العامة لجيش الدفاع في تل ابيب. وتبين أن جوستاب جولنبر هو الشخص الذي اعطى" أورين وونيتر " الوثـائق العسكرية السرية . جوكم جولنبر وأوري أمام المحكمة بحضور القاضي " جولان " رئيس قضاة محكمة الصلح في القدس ذلك الوقت، القاضي " جولان " رئيس قضاة محكمة الصلح في القدس ذلك الوقت، الإ إن المحاكمة أسفرت عن الإفراج عن جوستاب بكفالة مالية قيمتها المرابه ليرة . ولاهم لم يفرجوا عن وونيتر بكفالة مالية ، اعلن اضرابه عن الطعام .

(دانيال جيمييل . الجاسوسية الاسرائيلية وصيد الجواسيس .ص ٤٥ ـــ ٤٩) .

هو الماي الأصل معاد للنازية . ثبت اشتراكه في محاولة اغتيال هتلر في ٢٠ تمـوز ١٩٤٤ ، حيث فر الى لندن وانخرط في جهاز الدعاية العسكري البريطاني في التابع للاستخبارات البريطانية ، وبث الدعايات والأباطيل باللغة الالمانية لبث التفرقة بين الشعب الالماني وجيشه وفقاً لمخطط الاستخبارات العسكرية البريطانية . ثم كلف باستنطاق الاسرى الالمان من الضباط الذين القي القبض عليهم ، كما كان يلقي عليهم المحاضرات عن ديمقراطية الحكم في بريطانيا ، كما كان يكتب تقاريره الى ضباط الحلفاء عن كل ضابط الماني معتقل . وساهم في محاكمة الجنرالات الالمان في هامبورغ عام ١٩٤٩ .

عـندما جـاء تيودور هويس كأول رئيس للجمهورية في المانيا الغربية ، ما لبث أن اختار أوتوجون لتأسيس معهد العلوم السياسية في بـون . هـناك تعرف اوتوجون الى وزير الداخلية الذي كان في تلك الأنسناء يبحـث عن الشخص الملائم لترؤس المكتب الاتحادي لحماية الدسـتور المؤسس حديثاً ، فاختاره لذلك . وقد اثارت عملية اختياره لرئاسة المكتب الاتحادي عاصفة استنكار باعتباره خائناً لقومه الالمان . لكن بريطانيا كانت تضغط لتعيين اوتوجون في هذا المنصب ، وقد أراد السبريطانيون ذلك ليسـتطيعوا القول للأميركيين ، أن لهم في المانيا

مؤسستهم أيضاً على غرار مؤسسة غيلن القائمة بأموال أميركية . ولكن نظرة الشعب الالماني كانت مختلفة بالنسبة لغيلن واوتوجون ، فالأول وطني والآخر خائن .

ولكن أوتوجون ، رغِم مركزه في رئاسة المكتب الاتحادي ، فقد كان العوبة في أيدي البريطانيين . حتى أن معظم القضايا كانت تحصل في المانيا دون علم أوتوجون. ولم يقتصر الأمر على المخابرات البريطانية وحده ، بل أصبح العوبة أيضاً في يد الاستخبارات الأميركية ، وهذا ما أدى الى سلسلة مشاكل ألصقت مسؤوليتها به مباشرة، منها اعتقال النازيين في المانيا دون علمه ، واعتقال تجار المان كانوا يقيمون تجارة مع المانيا الشرقية ووصفوا بألهم عملاء شيوعيون ، ثم أخلى سبيلهم .. كمسا تسبين بأنهم تجار سعوا الى تقوية تصديرهم الى المانيا الشرقية او استيرادهم منها . والواقع أن التبادل التجاري بين المانيا الغربية والمانيا الشرقية كان في تلك الأثناء قد تقدم تقدماً ملموساً، وأن ذلك لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية التي كانت سياستها ترتكز على قـــيام المانيا غربية مستقلة ومسلحة من جديد لتكون حليفاً قوياً ومنيعاً فى قلب أوروبا .

وفسي ١٥ تموز ١٩٥٤ ، سافر اوتوجون الى برلين الغربية ، بطسريق الجو ، برفقة زوجته لحضور عملية تجديد انتخساب رئيس

الجمهورية الالمانية الغربية تيودور هيويس. ثمة داع آخر لوجوده في برلين الغربية في ذلك الحين وهو الاشتراك في حفل رفع الستار عين التمثال الذي نصب تخليداً لذكرى قتلى ٢٠ تموز ١٩٤٤، وهم أولئك الذين حاولوا اغتيال هتلر ، ومن بينهم هانز ، شقيق اوتوجون

وفي بسرلين الغربسيسة ، سسعى اوتوجون للقاء صسديق قديم هو الدكتور فولغيموت ، وفسي ٢٠ تموز ١٩٥٤ " خطف " عن طريسق هذا الدكتور الى المسانيا الشرقية ومنهسا الى موسكو من اجل تجنيده للعمسل لصالح المخابرات السوفياتية حيث بدا لهم بأنه فشل . كمساحاولت الاستخبارات الالمانية الشرقية تجنيده لصالحها فتبين لها بأنه لا يعرف الكتابسة وليست له تلك الآراء الفذة في الدفاع عما يؤمن به . ثم عساد الى المانسيا الغربسيسة عسن طريسق المراسل الصحفي ألدانمسركي بسسوندي هنريكسون السذي كان عميلاً للاستخبارات السبريطانيسة ، حيث دبر معه عمليسة الهرب الى المانيسا الغربيسة ومثل للمحاكمة أمسام المحكمة الاتحسادية بتهمسة الخيسانة العظمى ، فصدر الحكم بسجنه اربع سنوات ، وافسرج عنه قبل انجاز المدة .

<sup>(</sup>حافظ ابراهيم خير الله . الاستخبارات الالمانية الغربية • ص ٢٧ ــ ١٤) .

# ١١ – جونسون ، جورج كامبل:

هـو أحـد الضـباط القـادة في جهـاز الاستخبارات السرّي البريطاني ، الذي أكد أن العـرش البريطاني قام بعدة عمليات ضد الرئيس الليبي معمر القـذافي باءت كلها بالفشـل ، إما بسبب قلـة نجاحها، أو قلة الدعم المحلي وأحياناً بسبب قلّة الحظ.

وابستداءً من شهر شباط / فبراير ١٩٧٠ ، جعل جهاز الاستخبارات السرّي البريطاني ، إطاحة الرئيس القذافي أولوية ما بعدها أولسية ، في حين جمدّت المالية البريطانية أموال الدولة الليبية السمودعة في مصرف " سيتي " وقدرها ٣٢ مليون ليرة .

ورغم كل المحاولات البريطانية ضد القذافي ، إلا أن الموقف الإنكليزي لم يستزحزح ، ونشات حرب استنزاف بين لندن وطلورابلس الغرب ، حرب لن تنتهي فعلياً أبداً ... وهكذا تحول أعداء القذافي مسع الوقت إلى أصدقاء لبريطانيا العظمى ...

<sup>(</sup>المرجع : جان شارل بريزار وغيوم داسكييه " ابن لادن الحقيقة المحظورة " . ص ٦٧ ــ ٦٨) .

## ١٢ – جيبس ، اللواء جورج:

كان أحد كبار ضباط الاستخبارات العسكرية الأميركية . أوكلت له مهمة تشكيل منظمة فعالة للاستخبارات . ففي ١٩ تموز ١٩ المحمد اللواء جيبس الى اجتماع في مكتبه حضره ثلاثة ضباط كبار من سلاح الاشارة وشخص آخر مديي مسؤول عن النظام الشيفري ورسائل الشيفرة .

كانوا هناك ليبحثوا في موضوع تأسيس منظمة جديدة تجمع بين مسؤولي حل الشيفرة ووضعها ، وبين الاعتراض ، بالاضافة إلى الحل والترجمة وكشف الحبر السري .

وقرر المجتمعون أن تتألف المنظمة من اربعة اقسام هي: هي الرسائل المشفرة \_ حل الشيفرة \_ الاعتراض وقياس الزوايا (لايجاد الاتجاه) ، والحبر السري . ثم وافقوا على أن يطلقوا على المنظمة الجديدة إسم " الخدمات الاستخبارية الاشاراتية " وأن يكون وليم فريدمان رئيساً لها.

<sup>(</sup>الكفاح العربي " العدد ٢٣٢.الاثنين ٢٠–٢٦ كانون الاول١٩٨٢.٥١ص٥٥).

كان أحد ضباط الاستخبارات الاسرائيلية في قبرص حيث اتخذت من نيقوسيا وليماسول مركز نشاطها التجسسي وزرعت عملاءها في الموانعين والفينادق والشركات القبرصية . اغتالته مجموعة خاصة من رجال الثورة الفسلطينية في ١٢ آذار ١٩٧٣ ، وقد اتخذ من العمل المستجاري سيتاراً لنشاطه في التجسس على اتصالات الفلسطينين القادمين من بيروت والارض المحتلة .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية ص ١٥٦) .

.

# ۱٤ – جيراردي ، لورس:

كسان حاجب السفير الأميركي في روما ، وتجسس لصالح المخابرات الايطالية ، كان يعمل في تلك السفارة منذ عام ، ١٩٢٠ وفي آب ١٩٤١ ، تمكن مسن اعطاء الاستخبارات الايطالية الرمز الخاص بفتح الصندوق الحديدي الذي كان السفير يحفظ فيه تسرجمة الشيفرة التي تستخدمها السفارة في مراسلاها السرية . وبفضل ذلك تمكن أحد عناصر الاستخبارات من فتح الصندوق

وتصوير مستنداته وإعادة كل شيء فيه الى ما كان عليه . الصيد كـــان ثميناً. ذلك أن هذه الشيفرة كانت تستعمل في مراسلات الولايات المتحدة مسع العالم بأسره .وفي إحدى المراسلات ، التي بعث هِ السفير الأميركي في موسكو ، تبين كم يعابي الاتحاد السوفياتي من صعوبات في المؤن والسلاح ، وأنه قد يستسلم إذا لم تسارع الولايات المتحدة الى نجدته . لكن المعلومات الأهم كانت تتعلق بمسرح العمليات حيست كان مصير الحرب يتقرر يوماً بعد يوم .وقد كان ذلك من أهم العوامل التي ساعدت رومل في تحقيق انتصاراته قبل الهزيمة التي مني بها ف معسركة العسلمين . حيث أنه في العاشر من تموز ١٩٤٢ ، تمكن الانكليز بعد ضربة انزلوها بالالمان في الصحراء المصرية ، من الحصول على المستند الذي ساعد جيراردي على سرقته ، فخسر رومل عنصراً حيوياً من عناصر انتصاره ، وربح اعداؤه ما لم يكونوا يحلمون به . ثم استبدلت الشيفرة القديمة بأخرى جديدة يصعب فكها ، جف بعدها النبع الذي ظل الالمان يستقون منه فترة طويلة . وكانت الهزيمة الساحقة لهم في العلمين . وهذا ما دفع تشرشل الى القول في مذكراته: " قــبل العــلمين، لم تكن لدينا انتصارات ، وبعد العلمين لم تعد لدينا هزائم " . هذا التبدل لم تكن الاستخبارات بعيدة عنه .

<sup>(</sup>دايفيد كان . حرب الاستخبارات . ترجمة افيوني . ص ٩٠ ــ ٩٣)

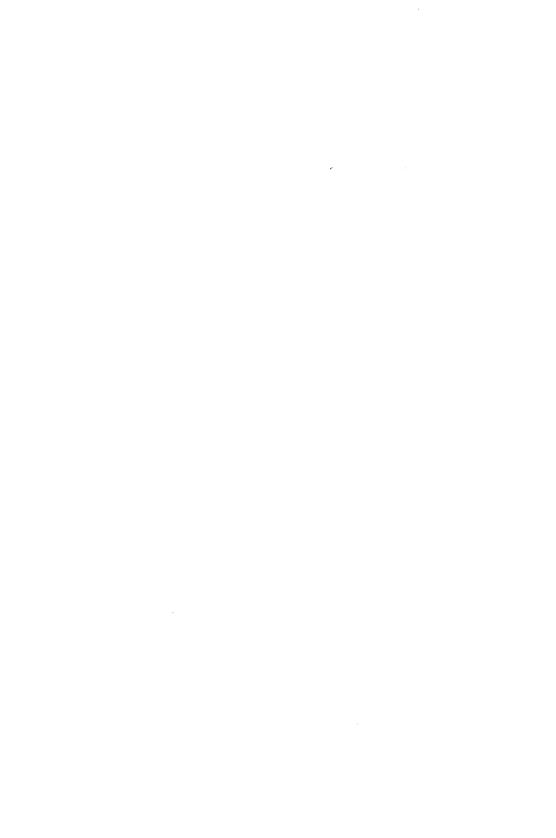

# حرف الحاء (ح)

حبوش ، طاهر جليل حبیب ، زکی . 7 حجاج ، رحاميم موشيه . ٣ الحداد ، جواد ٤ . حراكابي ، يهوشفاط . 0 حسن ، محمد أهد ٦. حسنين ، جمال . 1 الحسيني ، السيد ۸. همدان ، هجت يوسف .9

حمودة ، محمد عمر

. 1.

- ١١. حوريك ، عاموس
  - ١٢. حوفي ، إسحاق
- ١٣. حيفيتس، يعقوب

### ١ – حبوش ، طاهر جليل:

هو رئيس جهاز المخابرات العراقية ، الذي عقد مؤتمراً صحفياً في بغداد نهار الأربعاء في ٢١ آب سنة ٢٠٠٧ ، أعلن فيه مقتل رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح / المجلس الثوري / صبري البنا (أبو نضال) ، انتحاراً في مقر إقامته في العاصمة العراقية ، وذلك من خلال إطلاقه رصاصة في فمه ، في الوقت الذي كان يفترض أن يرافق رجال أمن عراقيين لاستجوابه لدخوله العراق بطريقة غير شرعية وبجواز سفير يمني مزور – كما قال حبوش –.

هـذا ، وقد عرض رئيس جهاز المخابرات العراقية طـاهـر جليل حبوش صوراً لـ " أبو نضـال " وهو مدمّی ، وصـوراً لجوازات سفر وبطاقـات هويـة مزورة ولمجموعة أسلحـة قال ألها ضبطت فـي مترلـه ، منها بنادق ومسدسات مزوّدة كـاتم للصوت وثماني حقائب فيها متفجرات. وقـال أن رجال الأمن عثروا أيضاً على رسائل مشفرة تظهر أن " أبو نضال " كان يتلقى أمـوالاً من دولة لم يكشف اسمها ...لكن حركة "فتح"/الجلس النوري/ أنكرت ذلك، وصرّحت بألها "عملية إغتيال مدبّرة"...

<sup>(</sup>المرجع : صحف " النهار " و " السفير " و " المستقبل " وغيرها بتِاريخ يوم الخميس ٢٠٠٢/٨/٢٢).

#### ٧- حبيب ، زكى:

هو أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية ورئيس شبكتها في العراق . وقد عهد بن غوريون في عام ١٩٥١ إلى رؤوبين شيلواح عهمة إدارة " مؤسسة التجسس والمهمات الخاصة " التي ركزت اهتمامها بشكل خاص على العراق ، وبالتحديد الجيش العراقي . واستطاعت في بغداد أن تقيم تنظيماً للتجسس وترتيب حركة الهجرة السرية بزعامة زكيى حبيب اليهودي العراقي الذي اشتركت الاستخبارات البريطانية فيى قريبه من العراق إلى إسرائيل ، إذ تسلل بواسطـة أعوان الشبكة في ظلمة الليل ، إلى مطار بغداد ، واندس في عنبر تحميل طائرة بريطانية كانت مسافرة إلى لندن ، ومنهـــا انتقل إلى إسرائيل ، واتخذ اسم مردخاي بن بورات . ولكن الهالة التي أحاطت بهرب زكى حبيب منن بغدد لم تغط الضربة القاصمة التي وجهتها الاستخبارات العراقية آنذاك إلى الاستخبارات الإسرائيلية ، حيث ألقت القبض على أحد قادة المنظمات الصهيونية السرية ، واستطاعت أن تصل بسرعة عبر التحقيق إلى جميع شبكات المنظمات الصهيونية التجسسية ، وإلى تصفيتها بسرعة وحزم ، في ضوء خطيئة قاتلة ارتكبتها الاستخبارات الإسرائيلية التي سمحت لعملائها بأن يعملوا مع أكثر من تنظيم سري فيي آن واحد . مما جعل اكتشاف شبكة زكي حبيب بمشابة كرة ثلج تدحرجت وكشفت كل شيء .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٣٩ ) . (ومجلة " تاريخ العرب والعالم. العدد ٤٥ . نيسان ١٩٨٣ . ص ٦٦) .

## ٣- حجاج ، رحاميم موشيه:

كان أحد عملاء الاستخبارات العسكرية اللبنانية . وهو يهودي مقيم في يافا . جند على يد أحد أفراد الأقليات في إسرائيل . وجاءت موافقة حجاج على التعاون بعد أن وعده الوسيط بإمداده بدفعات مالية مقابل الحصول على المعلومات السرية عن القوات الإسرائيلية في الجليل . وقد عمل مع المخابرات اللبنانية من عام ١٩٦٣ حتى اعتقاله في نيسان ١٩٦٦ بينما كان يتسلل عبر الــحدود إلى لبنان لنقل المعلومات .واعترفت المصادر الإسرائيلية فيما بعد بأن الاستخبارات اللبنانية قامت بتجنيد عريف في سلاح المدرعات الإسرائيلي لم تعلن عن اسمه ، وتجنيد شخص آخر ، يدعي جبريل جاشماي وإن أجهزة الأمن الإسرائيلية ألقت القبض عليهما بتهمة نقل معلومات عسكرية سرية . ويذكر أيضاً أن العميد أول فرانسوا جينادري الذي كان قائداً للمدرسة الحربية في الجيش اللبنايي ، تجسس

لفترة طويلة على الجيش الإسرائيلي ونقل كثيراً من المعلومات إلى الاستخبارات اللبنانية عن الجيش الإسرائيلي نفسه وعن المجتمع الاسرائيلي ايضاً.

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . صَ ١٨٥) .

#### ٤ – الحداد ، جواد :

هـو أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيليـة في العراق . كـان برتبة ملازم أول في الجيش العراقي ولكنه طرد منه . اكتشفته السلطات العراقية بتاريخ ١٣ أيار ١٩٦٩ ، حيث كان يدير شبكة تجسس واسعة لصالح إسرائيـل. جندتـه الاستخبارات الإسرائيليـة للحصول على معلومـات عسكرية عن الجيش العراقي. وقـد اعتـرف أعضاء الشبكة أن الأراضي الإيرانية كـانت المنطلق لكل تحركاهم . وأن الرؤوس التي تدير تلك الشبكات تتخذ من إيران مراكز انطلاق واتصال كها . كما جاء في اعترافاهم أن إسرائيل أرسلت ستة عشر ضابطاً للاستخبارات إلى إيران بمهمة إدارة عمليات التجسس في منطقـة الخليج العربي والعراق.

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٦٧) .

هو قائد المخابرات العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة ١٩٥٥ \_ ١٩٥٩ ، تقلب البروفسور حراكابي في مسار حياته على الكثير من المواقع في بنيان الكيان الصهيوبي . فقد كان قائد جماعة في حرب ١٩٤٨ ، ثم عضواً في الوفد الإسرائيلي إلى مباحثات الهدنة مع مصر عام ١٩٤٨ ، ثم أصبح سكرتيراً لوزير الخارجية الإسرائيلية عام ١٩٤٩ . وبعدها سمى قائداً للمخابرات العسكرية الإسرائيلية برتبة ميجــور جنرال خلال الفترة ١٩٥٥ – ١٩٥٩ ، تخرج من الجامعة العبرية بالقدس بدرجة ماجستير ودكتور فلسفة، ومن جامعة هارفرد بدرجة ماجستير في العلاقات العامة . ومنذ عام ١٩٥٩ ، التحق بالجامعة العبرية في القدس أستاذا للعلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط .وفي بداية شهر شباط ١٩٧٧ تم تعيين البروفسور حراكابي مستشارأ لرئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين لشؤون الأمن،له عدة مؤلفات تبحث في التراع العربي الإسرائيلي ، وفي قضايا الاستراتيجية .وقد اتفق يهوشافاط مع أيسر هرئيل على ضم جهودهما لمنع إعادة تعيين العقيد بنيامين غيبلي في جهاز الاستخبارات العسكرية . ووجد حراكابي وهرئييل أن الطِريقة الوحيدة لشطب اسم غيبلي من لائحة المرشحين للمنصب هو تشويه سمعته أكثر وأكثر. ويعتبر حراكابي متخصصاً في شؤون القضية الفلسطينية ، وخاصة شؤون حركة فتح وخبيراً في الشؤون العربية .هذا وتمت خلال عهد حراكابي كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية ، وأصبحت أهم جهاز بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية . وقفزت الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية قفزة مهمة . وحدث التطور الثاني المهم عندما ألقيت على رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية مهمة إعداد تقويم للمعلومات على المستوى القومي وتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة للمعلومات على المستوى القومي وتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع .

(شؤون فلسطينية عدد ١١٥ .حزيران ١٩٨١ ص ٧٩ نقلاً عــن جريدة هآرتــس تاريخ ١٩٧٤/٦/٢٥) (يهوشفاط حراكابي . الاستراتيجيات العربية وردود الفعل الإسرائيلية . ترجمة احمد الشهابي . منشورات مكتب الدراسات الفلسطينية في حركة فتح . بيروت ١٩٧٧ . ص ٥) .

(نزار عمار . الاستخبارات الإسرانيلية . ص ٢١٥ و ٢١٦ ـــ ٢١٧) .

(وكتاب "الوجه الحقيقي للموساد " دار الجليل الأردن).

## ٦- حسن ، محمد أحمد:

هو مصري الجنسية ، كان يعمل كاتباً في إحدى الجهات التي تتصل بالعمل العسكري والذي تتوفر فيه بعض نقاط الضعف التي

يمكن استغلالها للسيطرة عليه وجعله اكثر انقياداً لخيانة وطنه واكثو استجابة لما يطلب منه . جنّده جان ليون توماس للعمل معه لصالح المخابرات الإسرائيلية حيث كان صديقه ويعرف عنه أنه مغرم بالخمر والنساء وأنه في حاجة إلى النقود .وتقابل توماس مع صيده \_ محمد أحمد حسن ـ في تشرين أول ١٩٥٨، واستعاد معه ذكريات علاقتهما قبل سفره إلى ألمانيا ، وأخبره بزواجه من ألمانية ، وطلب إليه أن يعيدا علاقتهما وصداقتهما القديمة ، وعاد إلى من له حيث عرفه على زوجته واحتفلــوا بزواج جان وعودته ومعه زوجته إلى مصر ، حيث قدم له جان الكثير من المأكولات والويسكي واتفقا على استمرار لقاءاتهما ، وفي الليلة التالية اصطحبه جان وزوجته إلى أحد الكباريهات ، حيث توجد راقصة ألمانية تسمى " باتريشيا " ( Patrichia) كانت على علاقة قديمة بجان ، وقدمها إلى محمد أحمد حسن ودفعها إلى أن تعمل على غوايته .وفي ليلة ثالثة كانت السهرة في مترل جان ، وحضرت "باتريشيا " وعملت على توثيق علاقتها مع " محمد احمد حسن " إلى أن تواعدا على أن يلتقيا معاً على انفراد ، وتطورت العلاقة بينهما واصبح " محمد حسن " مرتبطاً بها ومتعلقاً بها ، وبدأت تطلب منه النقود لتغطية نفقاهما ولقاءاهما ، ولم يكن " محمد حسن " قادراً على تلبية احتياجاهًا المِادية ، وكان جان مستعداً لإقراضه ما يحتاجه ، وفعلاً أقرضه المال على دفعات كل منها خمسون جنيهاً وجعله يوقع على إيصالات بهذه المبالغ كمدين بها .

ومن وجهة نظر جان توماس أصبح " محمد حسن " في موقف يحتم عليه أن يقوم بما يطلب منه دون تردد ، وفي إحدى السهرات عرض عليه " جان " أن يمده بمعلومات ووثائق عسكرية في مقابل خسون جنيها شهرياً ، وأفهمه أن سيحضر الوثائق من مقر عمله ليقوم جان بتصويرها ثم يعيدها هو ثانية إلى مكالها ، وأنه بذلك لن يكون عرضة لأن يكتشف أمره وإن أحداً لن يشك فيه ، وتحت ضغط احتياجات " باتريشيا " المستمرة قبل محمد حسن القيام بما يكلفه به جان .ودفع له الأخير مائة جنيه مرتب شهرين مقدماً ، ثم كلفه باستجار شقة في مصر الجديدة باسمه لتكون مكاناً لمقابلاهما وليتم فيها تصوير الوثائق التي يحضرها محمد حسن من عمله .

وقام محمد حسن باستئجار الشقة في شارع المكباتي بمصر الجديدة ، واتخذ منها مكاناً لمجونه وعلاقاته النسائية ، بجانب ممارسة أعماله السرية مع جان . وأكثر محمد حسن من علاقاته النسائية وبدت عليه علامات ثراء لا تتفق ودخله الذي كان لا يتعدى مرتبه الشهري من وظيفته .

ونفذ " محمد حسن " تعليمات جان له بإحضار الوثائق العسكرية من عمله إلى الشقة ، حيث يقوم جان بتصويرها ثم يعيد

محمد حسن هذه الوثائق إلى عمله مسرة ثانية . ولجأ جان أيضا إلى استخدام محمد حسن ليكون دليلاً له في التعرف على أسماء ومواقع الوحدات العسكرية ، واصطحبه معه في السيارة ومعهما زوجة جان وكألهم يقومون في رحلة صيد ، وعلى طريق السويس ــ بور سعيد ، يقوم جان بتصوير المنشآت العسكرية من نافذة السيارة ويقوم محمد حسن بتحديد الوحدات العسكرية ومواقعها . واستمر محمد حسن في خيانته لوطنه ، مقابل خمسين جنيها ينفقها على ملذاته وخاصة علاقته بالراقصة باتريشيا إلى أن تم القبض على جميع أفراد الشبكة التي كولها جان ليون توماس للعمل لمصلحة المخابرات الإسرائيلية وحكم على محمد حسن بالإعدام .

(أحمد هاني . الجاسوسية بين الوقاية والعلاج ص٢٦١– ٢٦٤) .

روصلاح نصر. الحرب الخفية . ص ٢١٣).

## ٧– حسنين ، جمال:

هــو أحد العملاء الإسرائيليين . ولد في القاهرة عام ١٩٤١ . أتم تعليمه الثانوي ثم حصل على دبلوم (في المساحة عام ١٩٦٢) وعين في مصلحة المساحة بالقــاهرة بــراتب شهري ١٦ جنيهاً . وفي أيــام

العطل الصيفية تمكن من متابعة الدراسة والحصول على دبلوم الدراسات الصيفية من المعهد الأولمبي بالإسكندرية عام ١٩٦٨ .

سافر أولاً إلى بيروت للعمل لكنه لم يوفق . عاد إلى القاهرة حيث رفض طلبه في منحه إجازة ثانية ، فقدم استقالته وسافر إلى اليونان . وهناك تلقفته المخابرات الإسرائيلية بعد أن نفذت نقوده . فباعها جواز سفره المصري بمبلغ ٢٠٠٠ دولار والوعد بتوظيفه في عمل يدر عليه الأموال الكثيرة.

وبعد أسبوع أرسل له أحد الأشخاص وأخبره بأنه سيكلف بالعمل في القاهرة ونقده ٢٠٠ دولار والانتقال لفندق درجة أولى حيث سيخضع لدورة تدريب على التجسس مدقما ١٥ يوماً.

وبعد أن انتهت فترة تدريبه بنجاح ، أبلغ أن يستعد للسفر إلى القاهرة وأن مهمته ستكون الحصول على معلومات عسكرية واقتصادية وسياسية عن مصر وأن راتبه الشهري سيكون ٠٠٠ دولار ومكافأة ٤٠ دولار عن كل رسالة فيها معلومات (قيمة) . وعندما وصل إلى القاهرة قرر الزواج من آنسة كان يعرفها . وأرسل لهم بطاقة بريدية على العنوان الذي حدد له في روما يعلمهم بوصوله وزواجه قريباً .

إتصل بعدها بأقارب وأصدقائه من عسكريين ومدنيين وسجل ما أخذه من معلومات ونقلها للمخابرات الإسرائيلية إلا إن المخابرات المصرية اكتشفت رسائله منذ البدء واستأذنت النيابة العامة في القبض عليه وكان ذلك بتاريخ ١٩٧٢/١١/٢٩، بعد أقصر فترة قضاها جاسوس في عمله حيث اعترف تفصيلياً بمزاولة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية وبيعه جواز سفره فحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

(سعيد الجزانري . المخابرات والعالم . ص ٥٤ ـــ ٥٧) .

# ٨- الحسيني ، السيّد:

عميل الاستخبارات المغربية ، ومساعد الكولونيل أحمد الدليمي مدير الأمن المغربي وممرض مكلف بالتخدير في الفرق الخاصة التابعة للشرطة المغربية .

والحسيني متهم في قضية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة ويقول عنه المتهم الرئيسي أنطوان لوبيز أن المتهم الحسيني كان حاضراً حفلة الغداء التي شارك فيها لوبيز ، وديبايي – وليني – وباليس – يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٦٥ في المكان المعروف – باري فياي يوسف – وقد

رافقه الدليمي منذ وصوله من جنيف إلى فيلا فونتاي لي فيكونت سجل اسمه أي المتهم – الحسيني – في فندق هيلتون باورلي تحت اسم الحسيني بوهيب المولود يوم 7 آب 197 ومهنته موظف رفقة الشرطي المغربي عشاشي عبد الحق ليلة 7 – 7 نوفمبر 197 كما نزل المتهم الحسيني رفقة عشاشي عبد الحق في فندق الإليزيه ستار ليلة 7 – 197 نوفمبر 197 شارع ليو 197.

وإلى جانب الحسيني أيضا هناك كثير من المتهمين نذكر منهم: العربي الشتوكي وعشاشي عبد الحق. والصقلي سعيد ويعرف كذلك بالصقلي حميد و إيلي ترجمان.

(سعيد الجزانري المخابرات والعالم ٢٩٤٠).

## ٩- همدان ، هجت يوسف:

هو مصري الجنسية ، وأحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية العاملة في مصر . صدرت إليه التعليمات من المخابرات الإسرائيلية بالحصول على أنواع التحصينات العسكرية في مصر والمعلومات الكافية عنها .

ولكي يستطيع هذا العميل تنفيذ ما كلفته به المخابرات الإسرائيلية ، لجأ إلى محمد مندور زوج شقيقته واستمالة أحد المهندسين العاملين بإحدى شركات المقاولات الكبيرة التي كانت تقوم بتنفيذ بعض الاستحكامات العسكرية بمنطقة القنال والتي كان يشترك في تنفيذها المهندس المذكور، ونجح بهجت حمدان في إقناع هذا المهندس وذلك من خلال إيهامه بإمكانية إلحاقه بالعمل لدى شركة ألمانية غربية للستحكامات العسكرية ، كما حصل منه على بعض المعلومات العسكرية .

لكن يقظة جهاز مقاومة الجاسوسية في مصر قد فوتت على (هجت حمدان) قيامه بنقل الرسومات والمعلومات العسكرية التي استطاع الحصول عليها بسبب النقص في تدابير الأمن الوقائية التي كان من الضروري توافرها بدقة في مثل هذه المقاولات.

<sup>(</sup>احمد هاني . الجاسوسية بين الوقاية والعلاج . ص ١٩١) .

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص ٦٢) .

## • ١ - حمودة ، محمد عمر:

هو مواطن مصري تجسس لحساب المخابرات الإسرائيلية بعد أن اتصل بقنصليتها في استانبول واستقبله معاون الملحق العسكري الإسرائيلي والمسؤول عن التجسس والمخابرات في القنصلية النقيب سامي . كلف بكتابة تقرير عن كل ما يعرف عن وطنه والمقاومة ، فنفذ ذلك في ست صفحات أعجبت أسياده لما فيها من دقائق الأسرار . فنقل من فندق إلى فندق درجة أولى وخضع لدورة تجسس ثم أرسل إلى لبنان لجمع معلومات عن الفدائيين الفلسطينيين .

في بيروت قدم نفسه لمندوب إحدى المنظمات وهذا بدوره قدمه إلى قائد المنظمة عارضاً خدماته فقبل وخضع لدورة تدريب في معسكر دامت شهراً اصبح بعدها (فدائياً)، وبدأ تنفيذ مهمته الجديدة مسجلاً كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالمقاومة ومسؤوليها ومواقعها وعناصرها وأسلحتها، ثم استأذن منظمته بالسفر إلى القاهرة من الجل تصديق الثانوية العامة التي يحملها ليتسنى له الالتحاق بجامعة بيروت العربية لزيادة ثقافته خدمة للمقاومة على حد تعبيره فوافقوا له . عندها سافر إلى استانبول حيث قدم معلوماته إلى المخابرات الإسرائيلية فأعطاه النقيب سامي ٥٠٥ دولار ثمن هذه المعلومات

القيمة . ثم كلف بعدها بالعمل في القاهرة بعد أن حددت مهمته على ورقة سجل عليها الطلبات المفروضة عليه تقديمها وتتضمن ١٢ طلباً .

اعتقل من قبل المخابرات المصرية بعد أن حاول تجنيد طللاب للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية وهم رفاق أخيه في الجامعة الذي استضافوه وأكرموه بسبب غياب أخيه . فحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ٢٥ سنة .

(سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ٦٦ ــ ٧١) .

# ۱۱ – حوريك ، عاموس:

كان الخبير الرئيسي لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية ، وهو برتبة عميد أول يشغل منصب رئيس معهد التخنيون للعلوم في حيف . وهو معاون العميد يوفال نيئمان العالم الفيزيائي الكبير الذي أحدث تطويراً هائلاً في الحقل التقني وهو الذي أوكلت إليه الاستخبارات الإسرائيلية مهمة بناء الفرع التقني .

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الإسرائيلية . ص٩٣) .

كان رئيساً لمؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد). ولد في تل أبيب سنة ١٩٢٧. تجند في البالماح ١٩٤٤ ، وألهى فيها دوري قادة فصائل وقادة سرايا. كان في حرب ١٩٤٨ قائداً لسرية في الكتيبة الأولى في لواء يفتاح التابع للبالماح ، واشترك في المعارك التي دارت في المنطقة الشمالية ووادي الأردن والجليل ، وبعد التي دارت في المنطقة الشمالية والمناء الجيش مدرباً في مدرسة ذلك في النقب . أصبح بعد إنشاء الجيش مدرباً في مدرسة الضباط، ثم ضابط العمليات في منطقة الجنوب بأمرة ييغال آلون ثم موشيه دايان .

وبعد أن ألهى دورة قادة كتائب ، عين نائباً لقائد مدرسة الضباط ، ثم قائداً لكتيبة في لواء غفعاتي . التحق سنة ١٩٥٤ بالدورة الأولى في مدرسة القيادة والأركان وعين بعد تخرجه مدرباً فيها . عين بعد ذلك نائباً لآرييل شارون الذي كان قائداً للواء مظلى ، واشترك في "العلميات الانتقامية " وحرب ١٩٥٦ . وبعد أن ترك الجيش لفترة في "العلميات الانتقامية " وحرب ١٩٥٦ . وبعد أن ترك الجيش لفترة محدف متابعة دراسته الثانوية ، عاد إليه وعين ضابط شعبة الأركان العامة في المنطقة الوسطى ، ومن ثم قائداً لمدرسة الضباط . عين سنة العامة في المنطقة الوسطى ، ومن ثم قائداً لمدرسة الضباط . عين سنة العامة في المنطقة الوسطى ، ومن ثم قائداً لمدرسة الضباط . عين سنة

توجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث التحق بمدرسة القيادة والأركان . عين لدى عودته سنة ١٩٦٥ رئيساً لقسم العمليات في شعبة الأركان العامة . عين مساعداً لرئيس شعبة الأركان العامة اعتباراً من ١٩٦٨/٧/١ ، ورفع إلى رتبة عميد . عين في ١٨/١ العامة اعتباراً من ١٩٦٨/٧/١ ، ورفع إلى رتبة الأركان العامة ، ورفع إلى رتبة لواء . عين قائداً للمنطقة الشمالية في ١٩٧٢/٧/٢٦. ثم عين رئيساً لشعبة الأركان العامة في ١٩٧٤/١/١ ، بعد أن استقال الجنرال لشعبة الأركان العامة في ١٩٧٤/١/١٦ ، بعد أن استقال الجنرال دافيد أليعازار ، رئيس الأركان حينذاك . استقال من الجيش في ١٩٧٤ دافيد أليعازار ، رئيس الأركان حينذاك . استقال من الجيش في ١٩٧٤ دافيد ألعامة .

عين رئيساً لمؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) خلفاً لتسفي زمير اعتباراً من ١٩٧٤/٩/١ . متزوج وله بنتان . لكن هويته لم تكشف آنذاك . أحيل على التقاعد نهار الأحد الواقع في ١٢ أيلول ١٩٨٢ ، وله من العمر (٥٥) عاماً .

<sup>(</sup>رياض الأشقر . قيادة الجيش الإسرائيلي . ص ٦٦ - ٦٧) .

<sup>(</sup>جريدة " النهار " (البيروتية) الاثنين ١٣ أيلول ١٩٨٢ . العدد ١٥٠٦١) .

#### ١٣ - حيفيتس ، يعقوب:

أحد قادة الاستخبارات الاسرائيلية ، ولد في فلسطين سنة 1977 ، انضم إلى الهاغاناه ، ثم تجند في البالماح . اشترك في الصراع ضد البريطانيين سنة 1929 ، وكان قائداً لفصيلة . ثم عين في تلك السنة مدرباً للياقة البدنية في البالماح .

نقل في حرب ١٩٤٨ الى الكتيبة السادسة في البمالماح ، واشترك في معارك منطقة القدس ، ثم في معارك النقب ، التحق بالجيش الاسرائيلي بعد الحرب ، والهي فيه دورة قادة كتائب . خدم خلال فترة ١٩٥٠ ــ ١٩٥٩ في شعبة الاستخبارات العسكرية وشغل فيها مناصب عديدة بينها منصب رئيس فرع الامن الميدايي . عين سنة ١٩٥٩ نائباً للملحق العسكري في بريطانيا والدول السكندينافية ، ثم عين لدى عودته في منصب كبير في شعبة الاستخبارات العسكرية . عين فسى تشرين الثاي ١٩٦٢ قائداً لقيادة التدريب . أنهى خدمته فـــى هـــذا المنصب في ١٩٦٤/٨/١ ، عين مستشاراً مالياً لرئيس الأركان ورئيساً لشعبة الميزانيات في وزارة الدفاع . الهي خدمته في هذا لمنصب ، وترك الجيش في حزيران ١٩٦٩ . متزوج وله ثلاثة أولاد .

<sup>(</sup>رياض الأشقر . قيادة الجيش الاسرائيلي . ص ٦٨) .

حرف "الحاء" ( خ )

۰. خزام ، عزار

٢. خوخلوف ،نيقولاي

#### ١ - خزام ، عزرا:

هـو طبيب يهودي عميل للاستخبارات الاسرائيلية . كـان يدير شبكة تجسس فـي العـراق تساعده ممرضة يهودية تعمل في عيادته . اكتشفته السَلطات العراقية في ١٦ كانون الثاني عيادته . وعند تفتيش عيادته عثر على أجهزة لاسلكية تثبت اشتراك الطبيب في عملية قمريب اليهود العراقيين وإرسال معلـومات سرية حـول الأسلحة الجديدة التي تصل الى الجيش العراقي ، وإرسال هذه المعلومات الى أحد العملاء في ميناء " عبدان " الإيراني . وقد استخدمت استخبارات العدو في هذا النموذج عناصر يهودية عراقية . واتخذت من ميناء " عبدان " مركزاً للتوجيه .

(نزار عمار . الاستخبارت الاسرائيلية . ص ٣٩ و ٦٦ ــ ٦٧) .

# ٧- خوخلوف ، نيقولاي:

كان مثقفاً وضابطاً في الاستخبارات السوفياتية . كلفه السفير السوفياتي في واشنطن الكسندر بانيوشكين شخصياً أمر اغتيال جيورجي أوكولوفيتش ، وهو أحد زعماء منظمة معادية للسوفيات من المهاجرين القدامي تدعى " الاتحاد الوطني للمتعاونين الروس " . وفي

شباط ۱۹۵۶ طار خوخلوف الى فرانكفورت لتصفية اوكولوفيتش وتنفيذ مهمته ، إلا أنه لم ينفذ المهمة بل التجأ الى " الاتحاد الوطني " وطلب من الموظفين هناك مساعدته على إخراج زوجته وطفله من الاتحاد السوفياتي . ولم تصدّق المخابرات الأميركية قوله إلا بعدما سلم المسدس الخاص الذي يشبه علبة السجائر والذي أشرف بانيوشكين شخصياً على إعداده وهو بلا صوت ويعمل بالكهرباء وله شكل يشبه علبة السجائر ، ويطلق القذائف المصنوعة من سيانيد البوتاسيوم . وبعد انقضاء ثلاث سنوات على التجائه الى الغرب (اميركا) ، أي في عام ١٩٥٧ ، تمكن العملاء السوفيات من دس مادة سامة قوية في فنجان القهوة خلال مؤتمر للمهاجرين في فرانكفورت . ذلك السم كان التاليوم ذو الإشعاع الذرّي ... وعلى الفور تحول جلد خوخلوف الى خليط من الخيوط الرمادية والبقع السوداء فيما تساقط شعره وتحوّل دمه الى بلاسما . ومن حسن حظه أنه أسعف طبياً على الفور وأعطى دماً جديداً ، فعاش .

<sup>(</sup>حافظ إبراهيم خير الله الاستخبارات السوفياتية . ص ٢٢\_ ٢٣) .

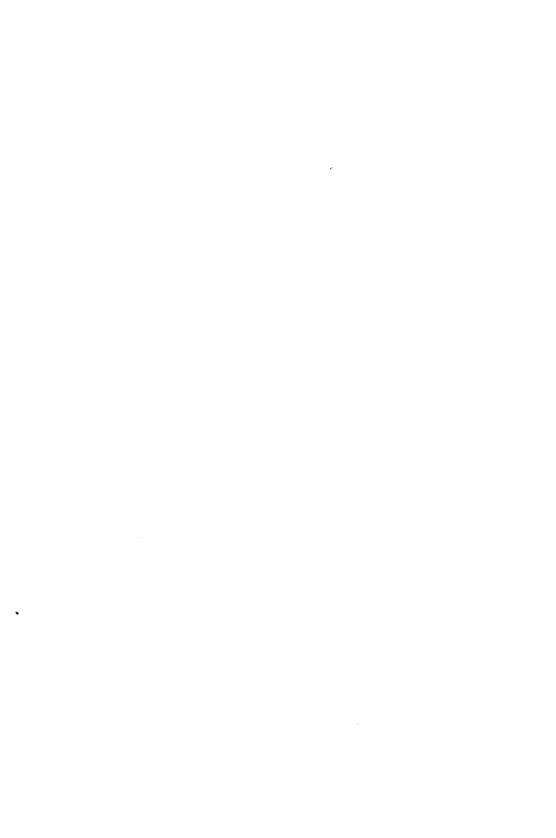

# حرف الدال ( د )

- 1. دار ، ابراهیم (أوجوهین دارلینغ)
  - ۲. داغان ، مائير
  - ٣. داف ، أنطويي
  - ٤. دالاس، آلان
  - داندریان ، مارغریت
  - دانیلوف ، نیکولاس
    - ٧. دروبيه ، إميل
    - ٨. الدليمي ، أحمد
    - ٩. دنلاب ، جاك
      - ۱۰. دنین ،عزرا
  - ١١. دوبرشتاين ، فالدو
    - ١٢. دودورف ، نيقولاي

- الدوري ، صابر عزيز .14 . 1 £ دوستروفسكي ، يسرائيل دوكس ، فيرا .10 دول ، جور ج .17 دولينك ، سولوموف ۱۷. دومارانش ، ألكسندر ۸۱. دويتش ، جون .19 دیجاییف ،... . ۲ . دير يابين ، بيوتر ۲۱. ديزرازنسكي . 7 7 دیکون ، ریتشارد . 7 7
  - ۲۳. دیکون، ریتشارد ۲۶. دیمتریافیك، دراجوتین ۲۵. دیوافران، (باسی)

# ١ - دار ، الكولونيل ابراهيم ، أو جوهين دارلينغ:

هــو أحد كبار المسؤولين الرؤساء في المخابــرات الإسرائيلية، كلف في منتصف سنــة ١٩٥١ بالعمــل لإقامة شبكة تجسس في مصر تعمل لحساب إسرائيل . وقد وصل إلى مصر تحت اسم "جوهين دارلينغ " ممشسلاً لشركة الكترونية إنكليزية معروفة .وفي اليوم التالي لوصوله اجتمع إلى الدكتور فيكتور سعدي ، الطبيب اليهودي المعروف في القاهرة ، ليطلب منه مساعدته على تشكيل شبكة من اليهود تتحسس لصالح إسرائيل وأخذ دارلينغ مع الدكتور سعدي يترددان على النوادي الراقية حيث تجتمع النخبة من المصريين والأجانب ، وكان دارلينغ يشاهد كثيراً من الضباط الكبار في هذه الأماكن ، وكان بين هؤلاء من قاموا بالثورة بعد ذلك وأفادوا منها ومن نفوذها . وهو الذي اجرى اتصاله بفيكتورين نينو ووظفها ضمن الشبكة الجاسوسية العاملة لحساب المخابرات الإسرائيلية . ثم غادر مصر في سنة ١٩٥٢ بعد أن وضع الأساس لشبكة من الجواسيس تعمل لحساب إسرائيل اكتشفت هذه الشبكة في عام ١٩٥٤ ، وأطلق عليها اسم فضيحة لافون ، وعاد بن غوريون إلى رئاسة الوزارة بعد استقالة وزير الدفاع بنحاس لافون وموشى شاريت رئيس الوزراء .

<sup>(</sup>عمر أبو النصر . ايلي كوهين ، جاسوس إسرائيل في دمشق . ص ٤١ ـــ ٤٤) .

## ٢ - داغان ، الجنرال مائير:

هــو رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الــذي عين خلفاً للجنرال افرايم هاليفي الذي عين رئيساً لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بـــدءاً من أيلول ٢٠٠٢ . ومــن الطبيعي أن تثير عملية تعيين رئيس " الموساد " عاصفة من الاحتجاجات والاجتماعات غير العادية . وفي هذا الصدد ، كتب أحد المتخصّصين في الشؤون الإسرائيلية ، حلمي موسى في جريدة " السفير " حول هذا الموضوع ما يلى :بعد طول مماطلة ، حسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون أمره وقرر تعيين الجنرال الاحتياط مائير داغان رئيساً للموساد. ومن الوجهة الشكلية كان من المفترض أن يمضى هذا التعيين من دون إشكالات . فمائير داغان جنرال صاحب خبرة طويلة في المعارك ، خاصة في "محاربة الإرهاب" ، ومنصب رئاسة الموساد " ائتمانى " ، الأمر الذي يفرض جودة العلاقة بين صاحب المنصب ورئيس الحكومة المسؤول مباشرة عنه . ولكن الاشكالات بدأت منذ اللحظة الأولى: إذ من المقرر أن يقدم نائب رئيس الموساد استقالته احتجاجاً على عدم تعيين أحد قادة الموساد لهذا المنصب . وسوف يتبعه آخرون ، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة . غير أن ذلك لا يكفى ، فهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس حكومة

في إسرائيل بتعيين " طفله المدلل " ورئيس طاقمه للانتخابات في مثل هذا المنصب الرفيع . ولأن مائير داغان انضم إلى الليكود في لهاية عام ٠٠٠٠ ، رأت كثرة من السياسيين الإسرائيليين أن تعيينه رئيساً للموساد ينطوي على محاباة ومخالفة لقواعد العمل السليم في نظام ديموقراطي وأيا يكن الحال فإن الحلبة السياسية الإسرائيلية ستشهد نقاشا عاصفا حول هذا التعيين الذي جرى الحديث فيه منذ انضمام داغان إلى طاقم شارون الانتخابي . ومن المقرر أن تقوم لجنة قضائية إسرائيلية بدراسة هذا التعيين وإقراراه . ومع ذلك من غير المستبعد أن تلجأ بعض الجهات السياسية إلى المحكمة العليا لمطالبتها بتحديد موقف من تعين داغان والواقع أن تعيين داغان ينطوي على أبعدد مهمة تتجاوز كثيرا الجهوانب الحزبية أو الإجهرائية داخل إسرائيل أو المؤسسة الاستخباراتية . إذ تزامن إعلى هذا التعيين مع إعلى تعيين افرايم هاليفي . الرئيس الحالي للموساد ، رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي . ويسرى معلقون إسرائيليسون أن شارون أراد هـــذا التعيين التــأكيد على إعــادة الاعتبار للموساد بوصفه رأس حربة العمليات الإسرائيلية في الخارج. إذ انه بعد الاخفاقات الإسرائيليــة العديدة في السنوات الأخيرة ، خاصة محاولة اغتيال خالد مشعل ومحاولة زرع أجهزة تنصت في بيت لبنابي في سويسرا ، اتجه الموساد إلى العمل الدبلوماسي أساسا وتــردد في تنفيذ عمليات .

وفي نظر شارون ، ليس هناك من هو أصلح من مائير داغان لإعدادة الاعتبار لد " الذراع الطويلة " لإسرائيل التي تضررت في السنوات الأخيرة بسبب الاخفاقات . وهدو يرى أن وجود الجنرال عميرام ليفين الدي شارك مع هاليفي في إعدادة تنظيم الموسداد بعد اخفاقاته ، لم يكن مجديا بسبب انعدام روح المدادة الهجومية. وفيما ينصب اهتمام العالم على " محاربة الإرهاب " ، فإن مائير داغان هو الاسم الأنسب ، حتى في التعاطي مع الأميركيين . فالمهمة " المشتركة " الآن لإسرائيل والولايات المتحدة ، هي " شن فالمهمة " المشتركة " الآن لإسرائيل والولايات المتحدة ، هي " شن الحرب على الإرهاب " ومائير داغان افضل من يدير مثل هذه الحرب التي تتطلب الكثير من "الأعمال القذرة" وهو مستعد لذلك .

وثمــة معنى كبير لاختيار ذكرى الحــادي عشر من أيلول لإعلان هذا التعيين . أن شارون أراد مــن خلال اختيار هذا التوقيت إبــلاغ معارضيه في الساحة الداخلية أن "الغاية تبرر الوسيلة" والتوضيح لأعــداء إسرائيل أن " الحرب على الإرهاب" من وجهة نظر إسرائيل سوف تغدو مــن الآن وصاعدا " عملياتية " وفي الخارج. وثمة سؤال يتردد بعد ذلك كله . من هو مائير داغان ؟

في إسرائيل لا يختلف اثنان على كون مائير داغان ثمرة طبيعية لأفكار أربيل شارون . وقد برز داغان ، أولا وقبل كل شيء في قطاع غزة ، عندما كان اربيل شارون قائدا للجبهة

الجنوبية من مطلع السبعينيات . وقد أوكل شارون للرائد مائير داغان آنذاك مهمة تشكيل وحدة " مستعربين " وكانت الغاية الأولى لهــذه الوحدة هي الوصــول إلى الفدائيين الفلسطينيين آنــذاك وتصفيتهم .وفيى تلك الأثناء ، تحدثت القصص الفلسطينيسة عن الوسائل الإجراميــة التي انتهجهـا شارون و داغـان . فـالأول تولى مهمسة هدم البيوت وتوسيع الشوارع على حساب المناطق السكنية من جهة ، وإبعاد أهالي المطلوبين إلى " نخل " في سيناء من جهة ثانيـة . والثابي تـولى ملاحقة الفدائيين وإعـدامهم بعـد التحقيق معهم .ونال داغان على ذلك أوسمة الشجاعة في الجيش الإسرائيلي، وباتت قصصه تدرس ضمن " التراث القتالي " للوحدات العسكرية الخاصة . وتتحدث هذه القصص عن أن داغان القادم من روسيا كان يتستر بزي العرب ويذهب إلى البساتين والبيارات بصفة عامل بحثا عن الفدائيين الفلسطينيين . وكيف انه قتل العديد منهم بعد أن كان يترل من قارب على الشاطئ وكـأنه قادم من معسكرات المقاومة الفلسطينية في لبنان أو سوريا .غير أن أفعال داغان في قطاع غزة كانت المرحلة الابتدائية في عمله الدموي . إذ انتقل مع مطلع الثمانينيات للعمل في الأراضى اللبنانية.أولاً في نطاق الوحدة الاستخبارية ٥٠٥ التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية ، وبعدها في نطاق وحدة الارتباط المشرفة على قوات العملاء في الجنوب اللبناني . وفي تلك الآونة أشرف ، بشكل واسع ، على عمليات جمع المعلومات والتعاون مع أجهزة الأمن من الميليشيات العميلة . واشتهر بعدم تردده في ابتداع فكرة السيارات الملغومة في المناطق المأهولة . وتحت إمرته جرت الكثير من عمليات التصفية عبر أسلوب السيارات الملغومة .وحقق داغان في عمله هذا " نجاحات باهرة " دفعت الجيش الإسرائيلي إلى اعتباره واحداً من أهم الخبراء لديه في " محاربة الإرهاب". وتحت هذا العنوان جرى تعيينه لاحقا قائدا للقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني المحتل وقدم خلال عمله قائدا للقوات الإسرائيلية غاذج مختلفة من العمل ضد المقاومة اللبنانية . ولكنه اضطر في نهايسة المطاف إلى إنهاء حياته العسكريسة من دون تحقيق النجاح الذي كان يأمله لنظرياته العسكرية في " محاربة الإرهاب".

ولكن داغان لم ييأس. كما أن الحلبة الإسرائيلية التي أنتجت أسطورت لم تتردد في محاولات إنعاشها كلما رأت الفرصة مناسبة، وهكذا بعد اغتيال اسحق رابين عام ١٩٩٥ أعلن خليفته شمعون بيريز عن تعيين داغان رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب في ديوان رئاسة الحكومة.

وبقي في هـــذا المنصب تحت حكم بنيامين نتنياهو . وخــلال تلك الفترة إعاد تكوين أفكاره السياسيــة وفق مناهج نظريته لمحاربة الإرهاب .

وهكذا نصب نفسه عدواً لدوداً لاتفاقيات أوسلو والسلطة الفلسطينية . وكان أول من دعا إلى استخدام أسلوب التصفيات الجسدية ضد نشطاء الانتفاضة وقياداتها . وكثيرا ما أعلن " أنني آخر من يرى أن التصفيات غير مجدية" . وأعد خطة عبرت عن جميع أفكار وطموحات شارون ، وتتلخص هذه الخطة بضرب السلطة الفلسطينية اقتصاديا واعتقال النشطاء. وهو الذي قدم النظريات حول " عدم قداسة المنطقة أ " وطالب باعتقال رئيس السلطة الفلسطينية ، ولكن خطة دغان أشارت أيضا إلى طريقة التعامل مع الدول العربية .

وهنا تجدر الإشارة إلى انه عند تعيين داغان رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب ، اندفع معلق إسرائيلي للشؤون الأمنية في صحيفة " هآرتس " إلى حد مطالبة الإسرائيليين بانتظار سماع دوي الانفجارات في المدن اللبنانية . وفعلا بعد وقت قصير من ذلك ألقيت قنابل باتجاه مواقع عسكرية وضد عمال سوريين في لبنان .

ولكن اسم داغان لم يكف عن التردد في كل ما يتصل بلبنان . ففي الظروف التي يعيشها العملاء اللحديون في إسرائيل . وجدوا في دغان نصيرا لهم . وترأس مع ضباط آخرين لجنة للدفاع عن العملاء حيث قال : " إنني لا أفهم لماذا لا يحظى أناس عملوا من اجل إسرائيل ولقي المئات منهم مصرعهم وأصيب مئات آخرون بمعاملة مناسبة من

جانبنا ؟" . ولكنه أيضا ، وحسب مجلة " فورين ريبورت " الأمنية البريطانية، كان له دور في اغتيال الوزير اللبنابي السابق ايلي حبيقة . وكتبت المجلة في عددها الصادر في أواخر كانون الثابي هذا العام أن المراقبين "لاحظوا بالتأكيد اختفاء الجنرال (احتياط) مائير داغان عن الأنظار في الشهور الثلاثة الأخيرة ، حيث عاد فقط بعد يوم واحد من اغتيال حبيقة الغامض ". يبليغ مائير داغان الخامسية والخمسين من عمره . وقد أصيب في إحدى المعارك بشظية في ظهره . ودفعته هذه الإصابة إلى الاستقالة من الجيش عام ١٩٩٠ . وغالبا ما يمشى وهو يستند إلى عكـازه . وفي ذروة حياته ، كرئيس للموساد . من المؤكد انه سيعمل على تحويل الموساد ، أو الادق . إعادته ، ليغدو " سييرت ريمون " السبعينيات ، والتي عرفها الإسرائيليــون بأنما "كتيبة الإعدام" التابعة لشارون .

هـــذا ، وذكرت صحيفة " هارتس " في ٢٠٠٢/٩/١٢ ، انه إذا كانت مؤهـــلات ومكمن قوة افرايم هاليفي في رئاسته للموساد قد تمثلت في شبكة اتصالاته السرية مع رؤساء أجهزة الاستخبارات ورجال الدولة في مختلف أنحاء العالم ، فمن المتوقع أن يركز خليفته الميجور جنرال مائير داغان ، الذي قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون تعيينه الثلاثاء (٢٠٠٢/٩/١٠) في أولوياته على أنشطة الموســاد مثل العمليات الخاصة لجمع المعلومــات وإحباط التهديدات

الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل والعنف العشوائي المستخدم من جانب الدول والحركات المعادية لإسرائيل ".

وأشارت الصحيفة (هآرتس) إلى أن علامتي استفهام تخيّمان على داغان وهو في طريقه لاعتلاء قمة الموساد أولاهما ارتباطاته الحزبية حيث أنه يصنف صراحة على أنه ليكودي وقد ساهم في الانتخابات الأخيرة في فوز شارون على منافسه رئيس الوزراء السابق إيهود باراك.

أما علامة الاستفهام الثانية التي يثيرها تعيين مائير داغان هي الغموض الذي أحاط بنشاطه في غزة ولبنان حيث شارك داغان في بعض العمليات المثيرة للجدل ، لكنه تصرف بالطبع بموافقة قادته ...

ورأت الصحيفة أن داغان قد لا يكون أفضل رؤساء الموساد في هذه الفترة الراهنة من تاريخ إسرائيل . لكن شارون لم يجد من هو أفضل منه ، ومن هنا يجب تقييمه من منطلق قدرته على تكييف الموساد للتحديات التي يفرضها القرن الحادي والعشرون . " ... ويبقى داغان في النهاية صديق شارون ورجل سرّه ويده اليمني منذ سنوات طويلة .

١. " السفير " . العدد ٩٣٩٨ . الأربعاء ١١ أيلول ٢٠٠٢ . ص ١٣

٢. " هارتس " الإسرائيلية في ٢٠٠٢/٩/١٠

٣. " المستقبل " . العدد ١٠٩٩ . الجمعة ٢٠٠٢/٩/١ . ص ٢ و ١٢

# ٣- داف ، السير انطويي:

هو رئيس "لجنة الاستخبارات المشتركة" البريطانية ، وهي اللجنة التي تدير جميع نشاطات الاستخبارات البريطانية في الداخل والخارج .

اختارته رئيسة الحكومة البريطانية مرغريت تاتشر لرئاسة هذه اللجنة . حيث يعرف عن "داف" بأنه من كبار الموظفين السابقين في وزارة الخارجية .

وكان ينوي ان يتقاعد في الربيع من عام ١٩٨٣ ، إلا ان تاتشر أقنعته بقبول المنصب نظراً لثقتها بمقدرته على اعادة تنظيم جهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس.

وكان هذا المنصب ملحقاً في الأساس بوزارة الخارجية ، لكن رئيسة الحكومة وضعته تحت أمرها مباشرة بعد صدور تقرير "فرانكس " عنن حرب الفوكلاند .

<sup>(</sup>مجلة " الحوادث " . العدد ١٣٧٤ . الجمعة ¢ آذار ١٩٨٣ . ص ١١) .

يعتبر من مؤسسي المخابرات الأميركية لارتباط اسمه بالجاسوسية الأميركية منذ عام ١٩٦٨ عن الأميركية منذ عام ١٩٦٨ عن عمر يناهز السبعين عاماً تاركاً وراءه تاريخاً حافلاً بالمغامرات والمؤامرات والأسرار والفضائح وشراء الضمائر في جميع أنحاء العالم حيث جعل من الجاسوسية بالنسبة له اكثر من مهنة.

بعد إتمام "آلان دالاس " دراسته الثانوية التحق بالجامعة حيث تخرج محامياً ، ثم عين في وزارة الخارجية الأميركية، ثم الحق بالسفارة الأميركية في فيينا ، وهو لم يبلغ الثالثة والعشرين من عمره حيث تبدأ علاقته بالمخابرات والجاسوسية في فيينا.

(ويكتب في مذكراته) عن هذه الفترة :في الواقع كنت جاسوساً اكثر مما كنت دبلوماسياً .وفي سويسرا ارتكب اول خطأ في حياته التجسسية عندما رفض مقابلة (فلاديمير اوليانوف لينين) لأنه بعد ذلك لم يحظ بمقابلة (لينين) مطلقاً .

وبعد الحرب العالمية عاد " دالاس " الى اميركا حيث عمل في قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية إلا أن المهنة الدبلوماسية لم ترق له ، لأنه كان يطمح الى افتتاح مكتب للمحاماة فترك الوظيفة

وافتتح هذا المكتب مع شقيقه جون دالاس ، ومع ذلك لم ترق له مهنة المحاماة فعاد الى الاعمال الحكومية (المخابرات بالذات) حيث اوفد الى (بون) وعين رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية هناك ، حيث انشأ علاقات وطيدة مع جواسيس اوروبيين استطاع بواسطتهم ارسال اكثر من الفي وثيقة الى واشنطن .

ثم اوفد الى المانيا حيث لعب دوراً هاماً في اطلاع رؤسائسه على ما يدور داخسل المانيا الهتلرية ابان الحرب العالمية الثانية، ثم اعيد في ١٩٤٧ الى واشنطن ليبدأ بتكليف رسمي بانشاء (وكالة المخابرات المركزية) . وكان التكليف من الوئيس ترومان بالذات ، فانتقى معه للعمل في وكالة المخابرات نخبــة من الرجال قليلي العدد نسبياً لا يحبون الظهور والمظاهر ، وجهدهم محصور في عملهم الخاص (المخابرات) . ونتيجة لبعض الأخطاء قام الرئيس ترومان بابعاد آلان دالاس عنن المخسابرات ، وعين عوضاً عنه الجنرال فالتر سميث لرئاستها ، فصبر دالاس على مضض حتى استدعاه سميث وعسرض عليه ان يكسون مساعداً له ، وأفهمه بأنه حصل على موافقة الرئيس ترومان نظير خبرته في عمليات التجسس والتجسس المضاد وبعد انتخاب الجنرال ايزنهاور رئيسأ للولايات المتحدة أعفى الجنرال سميث من رئاسة المخابرات وأعاد دالاس الى رئاستها ، بينما كان شقيقه جون فوستر دالاس وزيراً للخارجية . وعندما جاء الرئيس جون كنيدي إلى الرئاسة اقنعه دالاس بامكانية ترتيب غزو الى كوبا من قبل عملاء كوبيين تابعين للمخابرات الأميركية وبعض عسكرييها بمساندة بعض قطاعات البحرية الأميركية . واشرف دالاس على التنفيذ شخصياً ، ففشلت العملية فشــلاً ذريعاً ، وأحرجت أميركا ، وتعرضت على القالم مع دول العالم الثالث الى هزّات ، وكادت تــؤدي الى مجابمة نووية ممــا اضطر كنيدي الى تنحية دالاس عن رئاسة المخابرات وتعيين المستر (جون ماك كون) عوضاً عنه وهو من رجال الاعمال البارزين واداري ممتاز ، بقى في رئاستها الى حين قتل كنيدي بالحسادث المعروف ونصب جونسون رئيساً للولايات المتحدة فعيّن الجنــرال رابورن لرئاستها . ولم يبق فيها طويلاً حتى عين بتاريخ ٣٠ حزيران ١٩٦٦ المستر ريتشارد هيلمز رئيساً لها ، وهو أول رنيس للمخابرات الأميركية من ضمن جهاز موظفيها .

وقد تمكن " دالاس " في عهده بمساعدة " قسم الخطط " من الحصول على الخطاب السري الذي القاه نيكيتا خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي في موسكو عام ١٩٥٦ وهجم فيه على ستالين للمرة الأولى ، ثم دفع به الى

صحف الغرب لنشره. وفي عهده ايضاً كان "قسم الخطط" وراء الانقلاب العسكري الناجح في ايران عام ١٩٥٣ والذي اطاح بحكومة د. محمد مصدق التي أمّمت النفظ. كما كان " قسم الخطط " في عهده ايضاً وراء الانقلاب العسكري الناجح في غواتيمالا عام ١٩٥٤. وفي عهده ايضاً فشل التجسس الأميركي فوق ارض الاتحاد السوفيات من خلال اسقاط السوفيات " طائرة يو ٢ " التي كانت تطير على ارتفاع ٢٨٠٠٠ قدماً كما أسر طيارها فرنسيس باورز.

(سعيد الجزائري .المخابرات والعالم . ص ٢٤٢ ـــ ٢٤٤) .

روحافظ ابراهيم خير الله الاستخبارات الأمريكية ص ٦ ـــ ٨) .

(ومارشيتي وماركس . الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب CIA).

# ٥- داندريان ، الكونتيسة مارغريت:

كان يطلق عليها " أعظم عقلية إجرامية في زمانها " حيث أنها . اشتركت في اثنين وعشرين جريمة عجز البوليس عجزاً تاماً عن إثباتها .

هي من أصل فرنسي . وصلت إلى مصر مع زوجها حينما نشبت الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤. وفي غضون عام قدمت الكونتيسة وزوجها في حفل استقبال دبلوماسي في القاهرة إلى ضابط مخابرات انكليزي دمث الخلق اسمه (ت. لورانس) أو " لورنس العرب " كما عرف فيما بعد وأجرى لورنس كثيراً من التحريات عن الكونتيسة وزوجها لأنهما كان فرنسيين ، فلا بد وانه اعتبرهما حليفين طبيعيين .

وفي أثناء ثالث مقابلة للورنس مع مارجريت انتحى بها جانباً ، وفي فندق شبرد سأل عما إذا كانت تريد العمل معه ، وحذرها من مخاطر الجاسوسية ، وقال انه ستصادفها بدون شك ظروف قد تضطرها إلى الانفصال عن زوجها ثم عقب في النهاية قائلاً لها : "جزاؤك الوحيد هو شعورك بأنك تقدمين خدمات لبلادك وبريطانيا".

قبلت الكونتيسة ذلك ، وأعطاها لورنس مهمة التعرف على كبار المصريين وكذا تنمية صداقاتها والاستحواذ على ثقتهم ، حتى تستطيع أن تعرف أي معلومات عن نشاطهم المناوئ لبريطانيا .

وقد تمخض نشاط الكونتيسة عُن نتائج هامة . فقد أدى نشاطها وعلاقتها منع بعض الزعماء المصريين إلى أحداث جسيمة

ابتدأت باقتحام العملاء البريطانيين والشرطة المصرية التي كانت تحت إشراف الإنكليز في شهر مايو ١٩١٦ فيلا في أطراف بور سعيد، وعثروا بها على مستودع ضخم من الأسلحة ووثائق خاصة بمنظمة سرية ، منها خطة لسد قناة السويس في نقط استراتيجية ، وكان هذا الحادث لطمة قوية لآمال الوطنيين المصريين ، وانتهى بنفي سعد زغلول واثنين من أصحابه إلى جزيرة مالطة .

وفي عام ١٩١٧ أرسل لورنس الكونتيسة إلى الجزيرة العربية ، وقد نجحت الكونتيسة في مهمتها السياسية إلى حد كبير ولكنها لم توفق إلى النهاية .

وفي عام ١٩٣٢ ، طلقت الكونتيسة زوجها بعد أن اعتنقت الدين الإسلامي ، وتزوجت وهي في سن السابعة والثلاثين عربياً يدعى بن سليمان يصغرها بعشر سنوات ، وكان هدفها أن تتمكن من الحج إلى مكة ، لكنها لم تتمكن من ذلك ، واحتجزت في السجن مع زوجها الذي مات اثر نوبة من النوبات ويقال انه قتل بالسم . ثم حوكمت وأصدرت المحكمة قراراً برجمها بالحجارة حتى الموت ، لكنها نجحت في الاتصال بالقنصل الفرنسي الذي توسط لدى السلطات للإفراج عنها .

واستمرت الكونتيسة مغامراتها في الحرب العالمية الثانية ، تسارة تعمل مع النازي وتارة أخرى تعرض خدماتها على المخابرات البريطانية والفرنسية . وحاولت الاتصال بالروس واستقلت يختاً تملكه متجهة نحو البحر الأسود . ولكنها ماتت قبل أن تصل وانتهت بذلك حياة شخصية من أقدر الجاسوسات .

(صلاح نصر " الحرب الخفية " ص ١٨١ ـــ ١٨٤) .

و رصلاح نصر . عملاء الخيانة وحديث الإفك . منشورات الوطن العربي . ١٩٧٥ . ص ٨٨) .

وكتاب (كيرت سنجر " أعلام الجاسوسية العالمية " . ترجمة بسام العسلي . دار اليقظة العربية . بيروت) .

# ٦- دانيلوف ، نيكولاس:

كان أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية السي. آي. إي " في الاتحاد السوفياتي ، وكان يعمل تحت غطاء صحفي مشهور من المجلة المعروفة "يو. إس. نيوز أند وورلد ريبورت" ، ومقيم في الاتحاد السوفياتي في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٨١ و ١٩٨٦ ، يستخدم الغطاء الصحفي ويقوم بجمع معلومات ذات طبيعة إستخباراتية. وأثناء الجولات الصحفية التي كان يقوم بجا في أرجاء

الاتحاد السوفياتي ، كان يحاول الحصول على معلومات عن الجاهزية القتالية وأنظمة التسليح ، وقام بتصوير العديد من المواقع المحظورة ، منها حقل هوائيات الاتصالات اللاسلكية لوزارة الاتصالات ، وكان يختار أمكنة مناسبة لإجراء اتصالات مباشرة ولاسلكية مع عملاء ، وحاول أن يجرب مدى إمكانية استقبال محطات الإذاعة الغربية في مختلف أقاليم البلاد .

كما تم التقاط محاولات " دانيلوف" في الحصول على معلومات عن أحدث أنواع الأسلحة السوفياتية ، وعن المصانع المتطورة والشديدة الحساسية ، والتحديد الطوبوغرافي لمواقع المخلفات النووية . كما قام هذا الصحفي بعقد لقاءات مع عدد من مواطني الاتحاد السوفياتي ، استخدمهم بهدف الحصول على معلومات ، هي أبعد ما تكون عن الصحفية ، وكان يتصرف بشكل مكشوف وانفتاح ، إذ كان يعرض بوقاحة قائلاً : أريد بشكل مكشوف وانفتاح ، إذ كان يعرض بوقاحة قائلاً : أريد أن " أشتري " المعلومات التي أرغب .

وبعد أن تم اعتقال " نيكولاس دانيلوف " ، قُدَم للمحاكمة أمام المحاكم السوفياتية بتهمة التجسس . ولما أبداه من انضباط وحسن سلوك في السجن ، تم إطلاق سراحه لاحقاً ورُحِّل من الاتحاد السوفياتي دون رجعة .

وفي البداية ، حاول رسميّو الإدارة الأميركية إنكار الأخبار الواردة حول هذه العملية التجسسية التي قام بها هذا الصحفي الأميركي . إلا أنه ، وتحت ضغط الوقائع والبراهين ، وبعد أن اعترف "دانيلوف " علناً بذلك ، في مؤتمر صحفي ، عندها فقط صرّح هؤلاء الرسميون الأميركيون بأن عمل " دانيلوف " هذا كان نوعاً من أنواع الأخطاء التي ترتكبها الأجهزة .

(المرجع : جنرال المخابرات فياتشيلاف شيرونين "خبايا الانهيار / المخابرات الأميركية والسوفياتية ونوابض

البيروسترايكا الخفية". ترجمة العقيد المتقاعد يوسف ابراهيم الجهماني والدكتور جمال الأسعد. دار حوران.

دمشق الطبعة الأولى ١٩٩٨. ص ٥٧ – ٥٨).

## ٧- دروبيه ، إميل:

كان من أهم عملاء الاستخبارات المصرية في اسرائيل حيث مثل نموذجاً فريداً في اسلوب العمليات السرية واستطاع ان ينشئ شبكة متكاملة جميع أفرادها من اليهود . ولقد تمكنت هذه الشبكة فيما بعد من ان تسير نفسها دون وجود الموجّه لجوارها .

وهو من أم فرنسية وأب مصري من اسرة غنية . وعندما بلغ السادسة عشرة من عمره توفي والده ، مما اضطر والدته للقدوم الى

مصر للحصول على التركة ، وبقيت هناك ست سنوات لحل بعض المشاكل القضائية المتنازع عليها مع الزوجة الاخرى لوالد اميل . وفي هذه الاثناء تطوع لحدمة بلده ، وتم تدريبه لفترة طويلة على مختلف اساليب العمل السري ، الى إن عاد لمقر اقامته الدائمة في باريس ومنها توجه بعد فترة تحت غطاء العمل التجاري " الاستيراد والتصدير " الى اسرائيل واقام في احدى الشقق المفروشة الفخمة في تل أبيب . واستطاع استئجار سيارة يتولى قيادها بنفسه ، وبدأ في التردد على مشرب " رولا " الفخم في تل أبيب ، واستطاع خلال فترة ان يقيم صلات تجارية ناجحة عبر حفلات العشاء والكوكتيل حيث أحاط به التجار والسماسرة والوسطاء .

وبعد مرور شهرين على إقامته استطاع ان يصل الى ما يبحث عنه: ماجي بشنس فتاة تعمل في مصنع "بيديك " لصناعة الطائرات، حيث جندها للعمل وقدمت له اهم المعلومات التي كان متشوقاً للحصول عليها ، وعدها عند ذلك بالزواج . وهي التي جندت في الشبكة عشيق صديقتها وهو مغامر وشاذ لكنه نقيب احتياطي في الجيش الاسرائيلي ويدعى " دان افرايم " ثم صديقتها " ديبورا مايزل" عشيقة " دان ". ثم جند افرايم في عام ١٩٦٩ صديقه وهو رقيب في السلاح البحري ويدعى " اوري بيدلسون " . وعندما انتظم أمر الشبكة واستقر عملها صدرت الاوامر للموجّه " اميل دروبيه " في الشبكة واستقر عملها صدرت الاوامر للموجّه " اميل دروبيه " في

شهر آذار ١٩٦٨ بمغادرة اسرائيل على ان يتولى " دان " رئاسة الشبكة ، وتتولى "ماجي" التمويل . واستمرت الشبكة في تأدية واجبها حتى كانون الأول ١٩٧١ حينما تقدمت زوجة " دان " التي هجرها بشكوى الى الشركة من ان زوجها يبيع الذخيرة المخصصة لتندريب الشباب في المعسكر الذي يعمل فيه ويقيم مع عشيقته ديبورا.

(نزار عمار . الاستخبارات الاسرائيلية . ص ١٨٦ ـــ ١٨٨) .

# ٨- الدليمي ، أحمد :

مساعد مدير المخابرات المغربية والمتهم بتصفية المهدي بن بركة . كولونيل في الجيش المغربي ، متهم رئيسي في قضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة . التحق بسلك الشرطة المغربية في آب ١٩٥٥ بعد ان تخرج من مدرسة جنود المظلات .

وقد كلف الدليمي بان يكون المسؤول عن تنظيم التعاون مع المجموعة الأميركية من اجل انشاء جهاز خاص للأجانب . ويقوم هذا الجهاز بتدريب الكوادر اللازمة لعمليات التسلل الى السفارة الأميركية

بالرباط ، ومعرفة التنظيمات النقابية والسياسية والدبلوماسية في الشرق العربي .

وعلاقة الدليمي بالمخابرات الأميركية تبدأ بعلاقته الشخصية مع المستر " بدوين " الذي كان يعمل لصالح المخابرات الأميركية في المغرب، ويتكلم اللغة العربية واللهجة المغربية الدارجة ، ويعرف المغرب شبراً شبراً . وكان يتلقى تعليماته من المستر (هار) الذي يعمل بالسفارة الأميركية بالرباط ، وعرف عنه انه حلقة وصل بين فرع الوكالة في المغرب والمركز الرئيسي لها ١/س .ب.أ في الولايات المتحدة . وقد زود أحمد الدليمي من المخابرات الأميركية بأشهر خبير أميركي في التسجيلات السرية وأدوات التجسس هو المستر (وينس) . وفي مجال تخطيطاته لعملية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة ، قدم الى باريس قبل ثمانية أشهر برفقه المدعو الشتوكي لتحضير عملية الاختطاف واجتمع إلى بعض أصدقائه الفرنسيين حيث نزل في فندق الاليزيه غرفة رقم ٥٥ واتصل بالمتهم " لومار شان " بباريس .

ووصل احمد الدليمي الى باريس يوم ٣٠ اكتوبر ١٩٦٥ حيث استقبله في المطار المتهم انطوان لوبيز في مطار أورلي . واستأجر له سيارة يقودها سائق جزائري أوصلته الى فيلا – يحتجز فيها المهدي بن بركة . غادر باريس بعد تصفية الشهيد بن بركة .

وقبل صدور الأحكام على المتهمين في قضية الاختطاف من طرف المحكمة الفرنسية عاد احمد الدليمي الى باريس ليسلم نفسه الى القضاء الفرنسي لارجاء صدور الاحكام من جهة ، وتمييع المحاكمة بعد ان رتبت مسرحيته تسليم نفسه الى القضاء – في الخفاء – بين الجهات العليا المغربية والفرنسية .

وكان الدليمي قد فقد أعصابه وبدأ يصرح امام رئيس المحكمة السيد (جان بيريز) حين وجه هذا الاخير سؤالاً الى المتهم انطوان لوبيز بصدد المكالمة الهاتفية من أحد شوارع باريس يوم ٢٩ اوكتوبر ١٩٦٥ مع مدير الشرطة المغربية وقال له : لقد وصل ضيفكم (يعني الشهيد) وقد اجاب القاضي على صراخ الدليمي (اخرس) . واحمد الدليمي مشهور بجرائمه ، فقد كان من العناصر النشيطة في تصفية جيش التحرير المغربي الذي كان يخوض الكفاح ضد الاستعمار الاسباني في الصحراء المغربية المحتلة .

كما قام بتعذيب المناضلين الاتحاديين شخصياً ، وعلى رأسهم الشهيد عمر دهكون سنة ١٩٧٣ .

<sup>(</sup>سعيد الجزائري . المخابرات والعالم . ص ٣٩١ ـــ ٣٩٢) .

هو أحد رجال الاستخبارات الأميركية الذي كان يعمل في الوقت نفسه لصالح الاستخبارات السوفياتية ، انتحر في ٢٣ تموز ١٩٦٣ بعد ان فهم ان عملية تسليمه مستندات سرية مهمة الى عملاء سوفيات أوشكت على الانكشاف . غريب أيضاً امر هذا السرجنت . كان مثالاً في الجدّية والسلوك القويم . غير ان الشبهات بدأت تحوم حوله ، ووضع تحت المراقبة ، عندما ظهرت على حياته مظاهر البذخ : انفق ستين الف دولار على شراء يخت وسيارة جاكوار وسيارتين كاديلاك ، كذلك على شراء الحلى والفراء لعشيقته ، وعلى أسفار كان يقوم بها على اعلى المستويات من التبذير . كان يختلق القصص والروايات لتبرير نمط حياته الجديد امام معارفه وأصدقائه . فتارة كان يقول انه باع أراضي يملكها إرثاً عن والده ، وطوراً كان يدعي ان مادة تدخل في صناعة مواد التجميل قد اكتشفت في ارض يملكها . لم يعسرف احد ما هي المعلومات التي حررها للسوفيات طوال فترة امتدت سنوات . لكن يعتقد ان هذه المعلومات تتعلق بصورة خاصــة ، بالقوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي . والغريب في الأمــر ان دنلاب كان يحاط بالاهتمــام من قبل رؤسائه على الرغم من المظاهر الملفته للنظر في حياته . وعندما بدأت التحقيقات تتناوله، تبين الها بطيئة وسطحية . وكان قد مضى شهر على انتحاره، عندما اكتشفت زوجته في بعض جيوب ملابسه أوراقاً فهم ، فيما بعد، ألها سرّية وانه كان ينوي تسليمها للسوفيات .

(دايفيد كان . حرب الاستخبارات . ترجمة افيويي . ص ٦٨) .

# ١٠ دنين ، عزرا:

كان رئيس الدائرة العربية في الاستخبارات الاسرائيليسة في منظمة الهاغاناه "الشاي" وكلفت بتسأسيس ارشيف للمعلومات عن التركيب الاجتماعي للمدن والقرى العربية في فلسطين ، بالاضافة الى اقامة شبكة مسن المخبرين العرب . انشأت هذه الدائرة في حزيران ، ١٩٤٠ برئاسة عزرا دنين نتيجة لنمو الحركة الثورية في فلسطين على اثسر اضطرابات ١٩٣٦ ، مما دفع بمنظمة الهاغاناه الى تقييم الاخطاء التي ارتكبتها في تعاملها مع العرب . واستطاعت حصر نقاط الضعف التي كانت احداها : عدم توفر المعلومات عما يجري بين الفلسطينين . فكانت هذه الدائرة .

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الاسرائيلية . بيروت ١٩٧٦ . ص ٨) .

# ١١ – دوبرشتاين ، فالدو:

هو محلل سابق في ادارة المخابرات المركزية الأميركية . الهم ببيع أسرار عسكرية الى ليبيا . عِثر عليه مقتولاً في منسزله يوم الجمعة الماضي (٢٩ نيسان ١٩٨٣) في أرلنغتون قرب واشنطن .

وقالت الشرطة أن دوبر شتاين انتحر باطلاق النار على نفسه بعد ان أدين يوم الخميس الماضي بقبول ٣٢ ألف دولار في مقابل تزويد ليبيا بمعلومات من المخابرات المركزية الاميركية عن الامن والوضع العسكري بين العرب واسرائيل.

(السفير . عدد٣٢٢٧ . الاحد أول ايار ١٩٨٣ . ص ١٢ نقلاً عن الوكالات) .

# ١٢ – دو دورف ، نيقولاي بافلوفيتش:

كسان في السابق رجل تعمير مسؤولاً عن الترابسة والزجساج والتمديسدات الصحية وغيرهسا ، كما كان آخر وزير للشؤون الداخلية السوفياتية. عين في عسام ١٩٥٦ خليفة لكروغلوف وبقسي حتى عام ١٩٦٠ حيث نقل إلى وزارة الإسكان .

### ١٣- الدوري ، صابر عبد العزيز:

كان برتبة فريق ركن في الجيش العراقي جرى تعيينه مديراً للمخابرات العراقية في مطلع شهر نيسان ١٩٩١ ، وأقصي من منصبه في أواخر آذار ١٩٩٤.

وفي عام ١٩٧٨ نقل الدوري من اللواء المدرّع العاشر الذي كان بأمرة عدنان خير الله قبل أن يصبح وزيراً للدفاع ، إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العامة وعيّن في منصب ثانوي ... ثم عيّن مديراً لأحدى شعب الأمن عام ١٩٨٢ ، ثم معاوناً لشؤون الأمن العسكري.

وفور تعيينه مديراً للمخابرات ، كلف الرئيس صدام حسين الفريق صابر بإعادة مدّ الجسور مع أجهزة المخابرات كطريق لإعادة العلاقات .

وبالنظر إلى الفشل الذريع في غالبية المهام الموكولة إليه ، إضافة إلى كراهية حسين كامل للفريق صابر الدوري انطلاقاً من كرهه لأخيه خضر الدوري (لأنه عمل معاوناً لبرزان التكريتي في المخابرات) ، استقدم قصي صدام حسين الفريق صابر (بناء على رغبة والده في إقصاء الفريق صابر) ، وسرد على مسامعه نقاط الفشل التي منيت بها المخابرات في فترة ولايته عليها ، إضافة إلى تذكيره باستغلال الأموال

العليا في شراء القصور والمزارع واقامة المصالح التجارية ، ولولا دعم الرئيس صدام له لكانت القضية خطيرة جداً . وبعد هذا اللقاء والمكاشفة الجارحة ، استدعاه الرئيس صدام في اليوم التالي ليطيب خاطره بإهدائه سيارة مرسيدس جديدة وتعيينه مستشاراً في رئاسة الجمهورية ، ليعين بعدها محافظاً لكربلاء في عام ١٩٩٦، وكان قد خلفه في قيادة المخابرات " مانع عبد الرشيد التكريتي " القريب والموالي للرئيس .

(اللواء الركن وفيق السامراني " طريق الجحيم .... " ص ٢١٢ ــ ٢١٧).

# ۱۶- دوستروفسكي ، يسرائيل:

أحد كبار المسؤولين في الاستخبارات الاسرائيلية في المجال التقني . صدر في ٢٢ كانون الأول ١٩٧٥ قرار تعيينه كبروفسور من معهد فايتسمان ، عالمًا رئيسياً في جهاز الامن ، وأوكلت إليه مهام تحديد سياسة البحث والتطوير في الجهاز .

<sup>(</sup>نزار عمار . الاستخبارات الاسرائيلية . ص ٩٣) .

## ١٥ - دو کس ، فيرا:

كانت إحدى عميلات استخبارات المنظمات الفلسطينية في عامي ١٩٤٧ – ١٩٤٨ . وهي يهودية هاجرت من تشيكوسلوفاكيا واتخذت من " مقهى اللنبي " في القدس مركزاً لها حيث عملت مضيفة، كما كان يتردد العديد من ضباط المنظمات المسلحة الصهيونية . وكانت فيرا تتمتع بجمال خارق وتتقن اللغات العبرية والألمانية والانكليزية . ولقد استطاعت عبر ما تسمعه من ثرثرات رجال المنظات الصهيونية ، وعلاقاتها الوطيدة معهم ، وما يبوحونه من أسرار لها، واللقاءات الخاصة التي تتم في المقهى ، أن تمد القوات العربية في مدينة القدس بمعلومات قيمة ، بالاضافة الى المواقع والحواجز التي تقيمها الماغاناه في الطالبية وحانيا .

وقد ألقى أفراد منظمة " ليحي " القبض عليها عن طريق الصدفة . وتبين أثناء التحقيق معها الها تتعاون مع استخبارات المنظمات الفلسطينية .

رنزار عمار . الاستخبارات الاسرائيلية .ص ١٨٤) .

# ١٦ – دول ، جورج:

كان أحمد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، والمشرف الوحيد على النشاط الواسع للشركات التي تملكها المخابرات المركزية ، حيث ان رئاسة وكالة الاستخبارات لم تتمكن ابداً من احصاء عدد الطائرات التابعة للشركة التي تملكها ، كما الها لم تكن تعرف بالضبط عدد العاملين في المؤسسات التي تمتلكها الوكالة . وتضم شركة واحدة تملكها الوكالة هي شركة (باسيفيك كوربوريشن) بما فيها شركتا (ايراميركا) و (ايرآسيا) ما يقرب من ٢٠٠،٠٠٠ ، أي ما يزيد على القوة العاملة في الوكالة كلها .

وظل هذا النشاط الواسع طوال سنوات تحت سيطرة واشراف عميل واحد يعمل بموجب عقد هو (جورج دول) الذي رقي بعد ذلك الى درجة ضابط محترف.وحتى في ذلك الحين خضعت عملياته لبعض الوقت لاشراف ضابط كبير واحد كان يشكو من انه لا يعرف ما يجري مطلقاً.

<sup>(</sup>الجاسوسية تتحكم بمصانر الشعوب . ص ٨١ ــ ٨٢) .

# ١٧ - دولينك ، سولوموف:

هو أحد عملاء الموساد في موسكو ، ألقي عليه القبض بتاريخ ٢٤ شباط ١٩٦٧ بتهمة نقل معلومات الى دافيد غافيش الملحق الثاني في السفارة الاسرائيلية في موسكو ، والقيام بتوزيع منشورات صهيونية معادية للسوفيات ، وتزوير صورة تظهر صليباً معقوفاً على نصب تذكاري يهودي ، كان يريد منها أن يثبت وجود عداء للسامية في الاتحاد السوفياتي .

(نزار عمار . الاستخبارات الاسرائيلية . ص ٤٣ و ١٣٩) .

# ۱۸ - دومارانش ، ألكسندر:

هو أحد الضباط الفرنسيين برتبة كولونيل . من مواليد ١٩٢١. حصل على رتبته العسكرية هذه (الكولونيل) وهو ابن ٢٥ سنة .

هو ابن جنرال في الجيش الفرنسي ومن أم أميركية ثرية ، كما أنه متزوج من مطلقة اسكتلندية وله منها ولدان .

الكولونيل دومارانش كان خلال الحرب العالمية الثانية إلى جانب الجنرال (الماريشال لاحقا) الفونس جوان إذ كان المترجم الموثوق به بين القادة الفرنسيين والقادة البريطانيين والأميركيين لإتقانه اللغة الإنكليزية من والدته . منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى موعد تعيينه رئيساً لمديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية في تشرين الأول ١٩٧٠ لم يكن يعرف عن دو مارانش الشيء الكثير سوى انه يقيم في قصر صغير في الريف الفرنسي ويعيش حياة موزعة بين الاهتمام بأرزاقه وممارسة الاجتماعيسات على المستوى الرفيع في النوادي الباهظة التكاليف. في المديرية كان غمة تساؤلان عند مجيئه : ما هي الرتبة العسكرية العالية (كولونيل) التي حصل عليها الرجل وهـو ابن ٢٥ سنة ؟ وكيف يجوز للرئيس ما لا يجوز للأفراد ، وهو الزواج من أجنسة؟

لقد كان الاتجاه ذو الطابع الغالب على المؤسسة هو التخفيف من الاستعانة بالعسكريين وتقوية الاعتماد على العناصر المدنية ذات الاختصاص. فالمقصود في الظروف العالمية الراهنسة الاهتمام بدرجات متساوية تقريباً بالمعلومات العسكرية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية لأنها كلها تؤلف مجتمعة عناصر ضرورية للمعلومات التي تريدها الدولة.

أما مدى فعالية الاستخبارات الفرنسية في عهد دومارانش ، ففي رأي العارفين أن اجتناب الفضائح هو في حد ذاته نجاح.

بعد حفل تنصيب " رونالد ريجان " بثلاثة أيام ، استقبل رئيس الولايات المتحدة في مكتبه البيضاوي شخصية أحيط وصولها إلى البيت الأبيض بجو من السريدة شديد ، زاد منه أن اجتماع " ريجان " بهذه الشخصية حضره الجنرال " فيرنون والترز " الذي عُيِّن مستشاراً لرئيس الولايات المتحدة للمهام الخاصة التي يشرف عليها مجلس الأمن القومي .

كذلك حضره وزير الدفاع الجديد "كاسبر واينبرجر" ، والجنرال "روبرت ماكفرلين" مساعد مستشار الأمن القومى للرئيس ، الذي كان عليه أن يسجل وقائع الاجتماع لمكتب الرئيس في "محضر مختوم" لا يُفَض قبل خمسين سنة !

وكان الزائر هو رئيس المخابرات الفرنسية الخارجية (SDECE) ذائع الصيت الكونت " ألكسندر دى ميرانش " وهو صديق وثيق الصلة بــ " كايسى " وبــ " والترز " من تعاون ورفقة عمليات سابقة.

رأشار "دي ميرانش" فيما بعد إلى ذلك اللقاء مع "ريجان" في حديث صحفي نشرته مجلة تايم في عددها بتاريخ ١٣ يونيو ١٩٩٢).

وطبقا لجون كولي و (لمحرر مجلة " تايم ") فإن "دى ميرانش" عرف من صديقيه (كايسي – ووالترز) أن الرئيس الأمريكي مشغول بتوفير نصيب أمريكا في الجهاد الأفغاني ، وكان لديه الحل . ثم إن لديه الفرصة الآن ليعرضه على "ريجان" بنفسه ، وقد دخل في الموضوع مباشرة قائلاً :

"السيد الرئيس Mr President ، هل أستطيع أن أسأل ما الذي تفعلونه بالمضبوطات التي تصادرها الوكالة المختصة بتنفيذ قانون مكافحة الإدمان DEA أو هيئة الجمارك FCA ؟!

وقال الرئيس "ريجان": "إنه لا يعرف . لكنه يفترض إن هذه المضبوطات يجري حرقها تحت رقابة مشددة "، وقاطعه "دى ميرانش ": "هذه غلطة يا سيادة الرئيس"!

واستطرد "دى ميرانش" يقول لرئيس الولايات المتحدة . (وفي مكتبه البيضاوي داخل البيت الأبيض) . إنني أفهم أن تصادروا هذه الشحنات من المخدرات ولكني لا أفهم لماذا تحرقولها" ، واقتراحي سيادة الرئيس – أن تعملوا على توصيل جزء منها إلى معسكرات الجيش السوفيتي في أفغانستان لنشر الإدمان في صفوف رجاله ، لأن

ذلك يتكفل بإنهاك القوى القتالية لجنوده . أضاف الكونت "دى ميرانش" ، و "ريجان" يسمع مأخوذاً : أليس ذلك – سيادة الرئيس – ما فعله "الفيت كونج" (المقاومة الوطنية) في فيتنام؟ وأليس ذلك – سيادة الرئيس – ما أدى إلى هبوط معنويات الجنود الأميركيين في تلك الحروب" ؟

(أقر "دي مرانش" بهذه النصيحة فعلا وتحمل مسئوليتها في مذكراته التي نشرها (ديسمبر ١٩٩٢) بعنوان " Perception et " بعنوان مذكراته التي نشرها (ديسمبر ١٩٩٢) بعنوان " Action رؤى وأفعال . لكن "دى ميرانش" لم يشر في كتابه إلى بقية النصيحة).

كانت بقية نصيحة " دى ميرانش " تدعو (سيادة الرئيس) إلى تخصيص باقي مضبوطات المحدرات \_ بعدما يجرى تسريبه إلى معسكرات الجيش السوفيتي في أفغانستان - بحيث يجد طريقه إلى الأسواق (العالمية) ويُعاد بيعه عن طريق "شبكات أهلية" ، ويكون من عائده فانضاً يدفع نصيب الولايات المتحدة في "الجهاد الأفغاني" .

ويسجل كتاب "حروب غير مقدسة" (صفحة ١٢٩) ، وأن الرئيس ريجان أطرق مفكرا بضع ثوان َثم رفع رأسه قائلا : "هذه فكرة عظيمة A Great Idea" ، ثم التفت إلى معاونيه المشاركين في

اجتماعه مع مدير المخابرات الخارجية الفرنسية وقال: "إن أحدا لم يقترح علي فكرة على هذا المستوى من قبل"! ورفع الرئيس "ريجان "سماعة التليفون وطلب توصيله بـ "ويليام كايسي" (الذي لم تمكنه مهمة عاجلة من حضور اجتماع البيت الأبيض)، وقال له: "أريدك أن تقابل صديقنا الفرنسي ، لأن لديه اقتراحات أراها بديعة وأريدك أن تسمعها منه".

وكان "كايسي " قد سمعها من صاحبها قبلا ، ولعله لم يسحرص على حضور الاجتماع في البيت الأبيض حتى لا يشارك في إقناع " ريجان " بتلك الفكرة البديعة ، ومن ثم يتحمل مسئوليتها القانونية في يوم من الأيام إذا تسرب سرها ! وقد رأى الأفضل له أن يأتيه بها أمر من رئيس الولايات المتحدة.

وكذلك التقى "دى ميرانش " في اليوم التالي بـ "ويليام كايسى" وبحث معه تفاصيل فكرته وتحويلها إلى خطة !

<sup>(</sup>المراجع : جون كولي "الحروب غير المقدسة" . ص ١٢٨.كذلك :

<sup>-</sup> محمد حسنين هيكل "الزمن الاميركي من نيويورك إلى كابول" . المصرية للنشر.

القاهرة . الطبعة الثانية ٢٠٠٢. ص ٢٦٣ – ٢٦٤). وأيضا ُ (حافظ خير الله "الاستخبارات الفرنسية". ص ٣٨-٣٨٨) .

هو أحد مدراء وكالة الاستخبارات الأميركية (C.I.A)، وقد ثارت حوله شكوك تحوّلت الى فضيحة ، مفادها ، أنه في الثالث من شهر شباط من عام ٢٠٠٠ ، كتب صحفي أميركي يدعي "جيف شتاين " في إحدى نشرات موقع أميركي في الأنترنيت عن فضيحة طالت مدير " السي آي إي " جون دويتش في عام ١٩٩٥ .

يقول شتاين إن إدارة " السي آي إي " التي حلّت محله "طالبته بتفسير أمني بسبب وجود ١٧ ألف صفحة من الوثائق السرّية في جهاز الكومبيوتر الشخصي في مترله ، وبسبب اهتمامه برؤية صفحات وصور جنسية في أحد مواقع الأنترنيت ".

ويقول المدافعون عن دويتش ان سجل عمله وما قام به خلال سنوات من رئاسته للسي آي إي اكبر من أن يشكك به أحد ... لكن على ما يبدو " صراع سرّي وكمائن سرّية داخل السي آي إي " أكثر مما في خارجها ، بموجب ما قال احد المسؤولين في تلك الوكالة ، ويظهر ان هناك من سرّب في بداية عام ٢٠٠٠ نبأ الى صحيفة " نيويورك تايمز" عن نتائج تحقيق أجراه جورج تينيت ولجنته مع دويتش حول تلك الوثسائق ، وتبين منه ان تينيت تعامل مع دويتش بليونة وأغلق الملف .

وكان سبب مراجعة دويتش من قبل تينيت هو احتمال أن يكون الجواسيس قد نجحوا في اختراق كمبيوتر دويتش الذي خزنت فيه الوثائق ال ١٧٠٠٠ وحصلوا عليها من داخل بيته ...

والمعروف أن دويتش أجبر على الاستقالة من إدارة السي آي إي عندما كان يحمل وجهة نظر مناقضة لوجهة نظر هملها البيت الأبيض ، وكانت ترى ان الصواريخ الأميركية التي ضربت فيها العراق كانت فعالة جداً .

فدويتش ، أولى بشهادة أمام الكونغرس رأى فيها ان عمليات الهجوم الصاروخية تلك لم تلحق أدبى ضرر بصدام حسين . ودفع بسبب ذلك منصبه ثمناً لهذا الرأي المخالف للبيت الأبيض . وربما كان يختزن في كمبيوتره المزيد من هذه " الأسرار ".

ويقول جيف شتاين: " وبعد ان ووجه دويتش بتهمة الإهمال في الاحتفاظ بالمعلومات قام فوراً بمحو جميع الوثائق التي اختزنت في كمبيوتر مترله، ووقع عقداً مع السي آي إي بصفته مستشاراً دون راتب فيها لكي يسمح له من خلال ذلك الوصول الى معلومات من الوكالة . لكن جورج تينيت درس المسألة وحساسيتها بعد أن تحمّل دويتش عدة أشهر في هذا المنصب

الاستشاري وقرر نزع اسم دويتش عن التزكية الأمنية ومنع حصوله على معلومات فائقة السرية من السي آي إي . وقد يشكل ذلك تعنيفاً شديداً قام به تينيت تجاه رئيسه السابق في السي آي إي .

(المحرر العربي " . العدد (٣٣٣) . ١٥ ــ ٢٨ شباط ٢٠٠٢ . ص ١٨) .

#### ۰ ۲ - دیجاییف:

كان أحد عملاء الشرطة القيصرية في روسيا بعد القضاء على القيصر الكسندر الثاني سنة ١٨٧٩ على يد منظمة سرّية " ارهابية " اسمها "إرادة الشعب" بزعامة امرأة تدعى صوفيا بيروفسكايا من اسرة ارستقراطية ، وكان والدها هو المحافظ الأسبق لمدينة سان بطر سبورغ . وبالسرغم من حبها الشديد لوالدها ، فرّت من مترل أبيها في السادسة عشرة من عمرها ، لتكتسي ملابس الفلاحين ولتناضل في صفوف الحركة الشعبية .كان اغتيال القيصر اكبر نصر حققته منظمة " ارادة الشعب " .. لكنه كان في نفس الوقت بداية النهاية لهذه المنظمة التي بدأت تضعف خصوصاً بعد القضاء على اقطابها واعدامهم شنقاً . وحاولت المنظمة ان تواصل النضال إلا ألها فشلت نظراً لاشتداد وحاولت المنظمة ان تواصل النضال إلا ألها فشلت نظراً لاشتداد وهلات القمع البوليسية ونظراً لخيانة ديجاييف أحد أعضائها الذي انضم

للشرطة وعمل عميلاً لها ومدّها بمعلومات مكنتها من القضاء على منظمة "إرادة الشعب" قضاء لهائياً .

(رولان غوشيه . الارهابيون والفدائيون ترجمة ريمون نشاطي . منشورات دار الآداب. بيروت ١٩٦٨ . ص ٢٠ – ٢٠) .

### ۲۱ – دیریابین ، بیوتر:

هـو أحد كبار المسؤولين السوفيات عـن الاستخبارات . هرب إلى الغرب عن طـريق فيينا عام ١٩٥٤ وتولى كما يقضي العرف لتـأمين الحماية لنفسـه ، تسليم نفسـه إلى مندوبي وكالـة الاستخبارات المركزية الأميركية في العاصمة النمساوية .

(حافظ إ.خيرالله . الاستخبارات السوفياتية ص. ١٢) .

# ۲۲ - ديزرازنسكي :

كان أول قائد للمخابرات البولشفية أيام لينين في الاتحاد السوفياتي أو روسيا . وهو شاعر رقيق النفس الذي أعدم امام الناس بدون تردد.

<sup>(</sup>باروخ نادل . تحطمت الطائرات عند الفجر .لجنة من الادباء . ترجمة منفّحة . ص ٢٥ ).

#### ۲۳ - دیکون ، ریتشارد:

انظر حرف " الكاف " وبالتحديد الاسم الحقيقي ( " ديكون " وهو " رونالد ماك كورميك ").

# ٢ ٢ - ديمتريافيك ، الكولونيل دراجوتين:

كان يعرف بـ " آبيس " ، ويتولى الاشراف على جهاز الاستخبارات الخاص بهيئة اركان حرب الجيش الصربي . وكان العقل المفكر للجمعية السرية التي قامت في صربيا عام ١٩١١ باسم جمعية "اليد السوداء " . وكانت تتزعمها لجنة نصف اعضائها من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين .

أما القاعدة ، فكانت تشكلها خلايا تتكون الواحدة منها من ثلاثة رجال . وكان لجمعية " اليد السوداء " شعب في منطقة بوسني هيرزيجوفين التي كانت في ذلك الوقت ، تشكل جزءاً من الامبراطورية الخرية .

وكان يتزعم الجمعية في تلك المنطقة فلاديمير غراشيموفيتش، وهو الذي دبر عملية اغتيال " ولي عهد النمسا " وزوجته في ٢٨ يونيو عام ١٩١٤ والذي اشعل الحرب العالمية الاولى كسبب مباشر لها .

<sup>(</sup>رولان غوشيه . الارهابيون والفدانيون . ترجمة ريمون نشاطي . ص ٦٨ ـــ ٦٩) .

### ٢٥ - ديوافران المعروف بــ " باسي ":

هو أحد الضباط الفرنسيين برتبة نقيب . استدعاه الجنرال ديغول إلى لندن أثناء "حكومة فرنسا الحرة" وكلفه تشكيل جهاز الاستخبارات الجديد الذي سمي آنذاك " المكتب الوطني للاستعلام والعمل" ، كما أن النقيب ديوافران ما إن تسلم الأمر بتنفيذ المهمة حتى فقسه على الفور " باسي " .

" باسي " اعترف في مقالة نشرها له صحيفة " الموند " الباريسية في عام ١٩٦٦ انه لم يكن يفهم شيئاً في شؤون الاستخبارات عندما وصله التكليف من ديغول .

ولكنه دق باب الاستخبارات البريطانية وطلب من ضابط الاتصال البريطاني المختص أن يعلمه البديهيات ، فكانت انطلاقته الجيدة في العمل .

وبناءً على طلب فرانك نلسون ، المسؤول البريطاي عن تنظيم العمليات شبه العسكرية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الألماني ، وهسو فرع منفصل تماماً عن الاستخبارات البريطانية ، أنشأ " باسي " داخل المكتب الوطني للاستعلام والعمل شعبة تكلف تنفيذ العمليات التخريبية التي تستهدف مقاومة القوات الألمانية.

الجنرال ديغول أعطى الموافقة لباسي حيث تمكن جهاز باسي من نسف عدد وفير من الأهداف العسكرية في فرنسا المحتلة . ومع مرور الوقت تغير اسم هذا الجهاز لدى القوات الفرنسية الحرة إلى " المكتب المركزي للاستعلام والعمل ".

وهكذا فإن "المكتب المركزي للاستعلام والعمل" أصبح بالنسبة الى الفرنسيين الأحرار في لندن إحدى الأدوات الفعلية الأساسية ليس في قيادة الحرب فحسب بل كذلك في تنفيذ العمل السياسي بحسب ما يقرره الجنرال ديغول.

وبعد تحرير فرنسا تحولت المديرية العامة للخدمات السرية إلى "المديرية العامة للدراسات والأبحاث" واصبح الكولونيل ديوافران (باسي) رئيساً لها.لكن " باسي" إستقال من منصبه عام ١٩٤٦ بعدما ترك ديغول دفة الحكم وجاءت الحكومة الجديدة بعده تبدي امتعاضها من ولاء باسى الشخصى لديغول.

بالإضافة إلى ذلك قامت الصيحة في تلك الفترة من قيام دولة ضمن دولة بسبب فضيحة مالية تتعلق بالعملات الصعبة أو ما يطلق عليها اسم فضيحة السوق السوداء للقرش الفيتنامي.

<sup>(</sup>حافظ إخبر الله . الاستخبارات الفرنسية . ص. ٩ - ١٠ وص١٦-١٣) .

#### ۲٦ - دييلو ، أو شيشرون :

كان أمين السو الخاص للسفير البريطابي في أنقرة (تركيا) . البابي الأصل ، حضر مساء ٢٦ تشرين الأول ١٩٤٣ الى السفارة الالمانية في انقرة والتقى مع مسؤول قسم المخابرات فيها ويدعى " موي زيش " وقدم نفسه اليه قائلاً: اسمى دييلو البابي الأصل بامكابي تزويدكم بمعلومات قيمة هي صور لأهم الوثائق الموجودة لدى السفارة البريطانية في أنقرة ولكن مقابل خمسة آلاف جنيه استرلييني بكل صورة. تعجب موي زيش من صراحته وقال له: من يضمن لي انك لست عميلاً بريطانياً ؟ اجاب دييلو مشيراً الى السفارة السوفياتية : اذا كان عرضى لا يهمك فانه يغر غيرك ، فينبغى ان تصدقني بدون اثبات وصدق ان الوثائق التي اعرضها عليك تساوي ضعف السعر ، الذي طلبته .وبعد الاتصالات التي اجراها موي زيش مع السفير ووزارة الخارجية الألمانية ، تم الاتفاق على الاستفادة من دييلو الذي لقب بشيشرون واطلاع هتلر شخصياً على كل ما يحصل عليه دييلو .

وكانت الوثائق الاربعة التي سلّمت للالمان هامة فعلاً وتساوي ضعف ثمنها ايضاً ، فاللائحة الأولى تحوي اسماء العملاء البريطانيين فلي تركيا ، والثانية هي ملحق لتقرير اميركي للائحة دقيقة لكمية

ونوعية السلاح الذي ارسلته اميركا للاتحاد السوفياتي ، والثالثة هي نسخة لمذكرة مرسلة الى لندن من قبل السفير السابق في انقرة تتضمن مجمل محادثاته مع وزير الخارجية التركية لاقناعه ، ومن ثم حكومته باعلان الحرب على المانيا ، والوثيقة الرابعة والاخيرة تتضمن تقريراً أولياً عن آخر المقررات المتخذة من قبل هول – ايدن – مولو توف في مؤتمر وزارء الخارجية المنعقد في موسكو.

وعندما سنل شيشرون عن الطريق الذي يستعمله لتصوير هذا القدر من الوثائق السرية أجاب بأنه توصل الى ان يصبح أمين السر الخاص للسفير عن طريق الموسيقى التي يهواها ، اكتسب ثقة السفير من خلالها.

وبينما كان ينظف احدى بدلات السفير ، وجد في أحد الجيوب (مفتاحاً صغيراً) وقدر انه مفتاح خزنة السفارة ، وانه من الممكن ان يحصل على ثروة نتيجة اهمال السفير ، فاستحصل على نسخة من المفتاح صنعها له حداد تركي مقابل خمس ليرات تركية ، واستحصل على (آلة تصوير) اشتراها صدفة من احد السياح ، واخذ يصور الوثائق الموجودة في الخزنة وكان يقوم عادة بالتصوير عندما يكون السفير (مسافراً) أو يكون (نائماً).

وهذه الطريقة استطاع تصوير عدد كبير من الوثائق السرية وتسليمها الى المخابرات الالمانية وقبض مقابلها خلال خسة أشهر مبلغاً وقدره ١٢٥٠٠ جنيه استرليني أي ما يعادل ٢٢ مليون فرنك في حينه وبتاريخ ٦ نيسان ١٩٤٤ انفجرت قنبلة موقوتة في السفارة الالمانية في أنقرة ، واختفت على اثر الانفجار المدعوة (نيلي كاب) ابنة القنصل الالماني السابق في بومباي وقد عرف بعد ذلك ألها كانت تعمل لحساب المخابرات البريطانية وهي التي اعلمت السفير البريطاني عن تردد شيشرون الى السفارة الالمانية وفضحته . فطرده السفير البريطاني من خدمته إلا أن الأموال التي كانت المخابرات الالمانية قد دفعتها لشيشرون تبينت بألها ما يعادل كسات المخابرات الالمانية قد دفعتها لشيشرون تبينت بألها ما يعادل خسة عشر مليوناً منها كانت مزورة.

وكان يتم تمويل شيشرون عن طريق العملية التي يرمز لها باسم "برناهارد" وهي اعلى برنامج نازي سري كان مخصصاً بتزييف نقود الحلفاء ولا سيمًا الجنيهات الانكليزية ، وذلك بمعاونة حفّارين كانوا أسرى في معسكرات الاعتقال الالمانية. وكانت المبالغ التي دفعت الى شيشرون سحبت من رصيد كان مودعاً في بنك سويسري عبارة عن اوراق بنكنوت زائفة.

<sup>(</sup>صلاح نصر ، الحرب الخفية ، ص ٣٣٤ ــ ٣٣٥) .

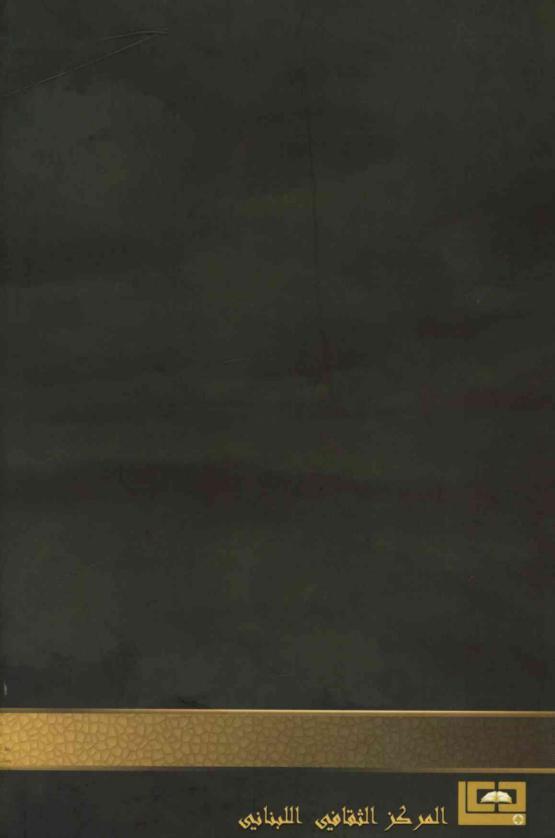